

قطاع الثقافة

كتساب اليسوم يصدر أول كل شهب

رئيس مجلس الإدارة: إبراهيم سعدد

رئيس التصريس:

نبيسل أباظة

# أسعاركتاب اليومفي الخارج

دينار الجماهيرية العظمى ٢ المغــــرب ۲۰ درهما لينـــان ٤٥٠٠ ليرة الأردن ٢٠٠٠ فلس العــــراق ۷۰۰۰ فاس الكـــويت ١٠٥ دينار السعـــودية ١٢ ريالاً الســـودان ۲۲۰۰ قرش تــــونس ۲ دينار الحــــزائر ۱۷۵۰ سنتا ســـوريا ١٢٥ ل. س اليحـــريـن ١,٢٥٠ دينار سلطنة عمسان ١١١٥٠ ريال الصومال، شجيريا ٨٠ بني الســـنغــــــــال ٦٠ قرنكا الإحـــارات ١٢ درعيا ألمانيالا ماركات إيطاليا ٢٠٠٠ ليرة هـ ولنـ دا ٥ فاورين باكستسان ٣٥ ليرة ســويســـــرا ؛ فرنكات اليـــونـان ١٠٠ دراخمة العنم\_\_\_\_ارك ١٥ كرون الســـويد ١٠ كرون الهند ٢٥٠ روبية كندا - أمريكا ٢٠٠ سنت البسرازيسلل ٤٠٠ كروزيرو نیویورك ـ واشنط ۳۵۰ سسنتا لسوس اتحسلوس ٤٠٠ سنت استراليك استت

## الانستراكات

جمهورية مصر العربية قيمة الاشتراك السنوى ٤٨ جنيها مصريا

#### • البحريد الجسوي

دول اتحاد البريد العربى ٢٥ دولارا اتحاد البريد الافريقى ٣٠ دولارا أوربا وأمريكا ٥٥ دولارا أمريكا الجنوبية واليابان واستراليا ٥٤ دولارا أمريكيا أو ما يعادلها

ويمكن قبول نصف القيمة عن ستة شهور
 ترســـل القيمـــة إلى الاشــتراكات
 ٣ (أ) ش الصــحافـة

القاهرة ت: ٧٨٢٧٠٠ (٥ خطوط)

● فاکسس: ۱۹۲۸۷۰

• تلکس دولی: ۲۰۳۲۱ •

• تلکس محلی: ۲۸۲



رقهم التسجول

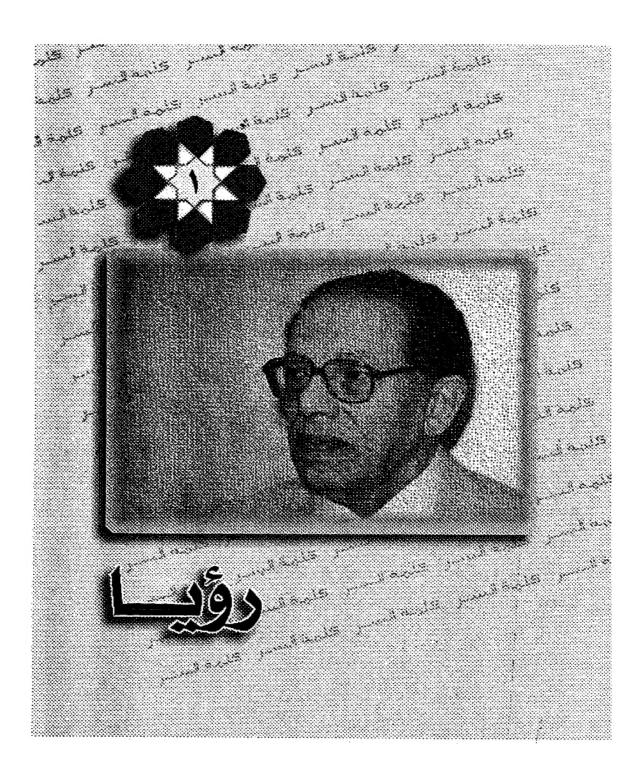

بعد ليلة كئيبة من الاستماع إلى أخبار القدس ومشاهدة ما يجرى هناك على شاشات التليفزيون والـ CNN واليورونيوز والـ B.B.C وقراءة مقالات الصحف وتعليقات الكتاب أسلمت نفسى لنوم متقطع وأرق مزعج . وفي غفوة آخر الليل شاهدت هذه الرؤيا الغريبة .

كانت الرؤيا أنى أعمى أصم وأبكم وأنى أخاطب العمى والصم والبكم وأحاول أن أوصل لهم شيئا وأقول لهم شيئا .. وكان يملؤنى يأس شديد وحزن قاتم ولا أرى حولى إلا الموت والموتى والموات .. ومع كل هذا الحزن كان يخيل إلى أنى قد بلغت شيئا .. لا أدرى كبف ..

وتيقظت من الرؤيا على خاطر عجيب يقول لى ما معناه .. إنك أصم وأبكم وأعمى هكذا ترى نفسك .. وأنت تخاطب عميانا صما وبكما وموتى .. وأنت ميت لا ترى حولك إلا الموت والموات .. ولكنى أنا حى .. أنسيت أنى حى .. أنسيت أنى الحى .. وأن الحى هو إسمى .

وفتحت عينى على أذان الفجر .. وعلى كلمات .. الله أكبر .. تتجاوب بها مآذن القاهرة وعلى انبلاج الصبح .. هكذا في تواقت عجيب مع هذا الخاطر ومع هذا المعنى الذي ألقى في روعى ..

ونشطت من عقال، وصليت الفجر كأجمل ما تكون صلاة الفجر وأنا على أسعد حال .. وعلى أجمل شعور .. وما زال فى دلخلى ذلك الخاطر البسيط الرائع .. وذلك المعنى الجليل .

إنك أصم وأبكم وأعمى هكذا ترى نفسك وأنت تخاطب عميانا صما وبكما وموتى وأنت ميت لا ترى حولك إلا الموت والموات .. ولكنى أنا حى .. أنا حى .. أنسيت أنى الحي .. وأن الحي هو اسمى .

والرؤيا حديث نفس تشعر بالإحباط واليأس وبأن الظلمة تحوطها وبأن كل شئ حولها يبدو خرابا ومواتا .. والله يعاتبها كيف تستسلم لهذا اليأس والنوريسكنها وربها اللطيف بها يمدها من داخلها بمدده وهو الحى دائما وأبدا .

وما أجمله من عتاب ..!!

وكيف ننسى أنك الحى يارب .. وأنت الحى الذى به كل الحياة والقيوم الذى يقوم به الوجود كله .. وأنت معنا حيثما كنا .. وأنت العليم الخبير البصير .. وأنت العدل الحكم .. وأنت الرحمن الرحيم .. وأنت الأمل والملاذ .. وكل ما تجريه علينا هو منتهى عدلك .. وكل ما تصيبنا به هو منتهى رحمتك .. ونحن لا نجنى إلا ما زرعنا .. ولا نحصد إلا ما بذرنا .. سبحانك .. لا نعترض على قضائك وإنما نسألك اللطف .

كانت رؤيا قاتمة ولكنها كانت بشارة وعتابا وتذكرة بالحى الذى لا يموت وبالعادل الذى لا يتخلف عدله .. وبأن ذلك العادل موجود دائما رغم الظلام واليأس .. حاضر دائما رغم التيه والضياع .. وأنه حى وفاعل وقادر رغم الموات والعجز فى كل مكان .

وتذكرت مشهد النصرة الخاتمة على إسرائيل التي ذكرها الله في قرآنه وأخفى عنا ميقاتها .

وتذكرت كلمة العارفين ..

كل آت قريب

هكذا يحدث دائما .. فكل آت لابد آت .. هكذا ببساطة .. والمستقبل أقرب إلينا مما نتصور .. ألا يبعث المجرمون عند قيام الساعة فيحسبون أنهم ما لبثوا غير ساعة وقد لبثوا في قبورهم دهورا .. ومن قبل ذلك لبثوا في حياتهم سنين .

إنه الزمن الوهم .. ذلك البلاء المضروب على حواسنا والذى يجسم لنا مأساة الانتظار .. ولكن لا زمان فى الحقيقة إلا بقدر ما نباشر أعمالنا وإلا بقدر الابتلاء نفسه .. وإلا بقدر الأمر الإلهى .. فالزمن هو قُطر من أقطار السجن الوجودى الذى نعيش فيه بأمر من الخالق الذى فطرنا على هذه الهيئة الوجودية .

يقول ربنا فى سورة النحل .. أتى أمر الله فلا تستعجلوه .. يقول ربنا أن الأمر أتى « فعل ماضى » ثم يقول لا تستعجلوه « كما لو كان الفعل فى المستقبل » ولا غرابة فى ذلك فهو ماض عنده ومستقبل عندنا .

ألا يتكلم الله عن جميع المستقبل على أنه ماض ..!! وعن أحداث الآخرة بأنها ماض .. يقول سبحانه .

ونفخ فى الصور « وهو حدث من أحداث يوم القيامة يتكلم عنه ربنا بصيغة الماضى »

﴿ وانشقت السماء فهى يومئذ واهية ﴾ (١٦ ـ الحاقة ) والله يستعمل لها الفعل الماضى

وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا

كانت سرابا .. مع أنها لم تحدث بعد .. وكلها أفعال ماضية مع أنها مستقبلية .

﴿ وَأَزْلَفْتُ الْجُنَّةُ لِلْمُتَّقِينُ وَبِرِزْتُ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴾ ( الشعراء :

٩٠ \_ ٩١) « أفعال ماضية لأحداث مستقبلة في الآخرة »

كل شئ عند الله تحصيل حاصل .. وحضور .. وأن .. وحضرة معرفية شاملة .

لا يوجد .. حدث ويحدث وسوف يحدث .. وإنما كل شئ حدث وانتهى الأمر .

وإنما نحن الذين نرى أجازاء من الصورة ولقطات من شاريط يمر ونعيش في ماض وحاضر ومستقبل .. وهي صفة حدية في وعينا تجعلنا نسافر في البعد الزمني مع أنه لا سفر هناك .. فالبعد الزمني لا يختلف عن البعد المكاني إلا في كونه ينكشف لنا لحظة بعد لحظة .. بينما البعد المكاني مكشوف يمكن أن نحيط به دفعة واحدة في خريطة أو في نظرة إحاطية من نافذة طائرة .

ومن هذا يقول العارفون .. كل آت قريب .. فالزمن لا يمثل عندهم عائقا .. وحينما يحدثهم القرآن عن النصرة الخاتمة على إسرائيل يمتلئون حبورا بأن ذلك النصر حادث يقينا وأنهم يرونه رأى العين رغم السواد الحالك واليأس المطبق .. وتلك سكينة أهل الإيمان الذين لا تزلزلهم الزلازل ولا تزعجهم النوازل .

جعلنا الله فى منزلة تقواهم وإيمانهم .. وقرب لنا البعيد .. وعجل بالآجل .. ويسر العسير .. وأعاننا على المحال .. فان كنا موتى فهو الحى الذى بيده أن ينفخ فى صورنا .. فلا حياة لحى إلا به .

وأمريكا أرسلت سفنا إلى القمر والمريخ ..

ولكنها لم تدع أنها أحيت ميتا .. ولا قبل لها بذلك .. فماذا لو أراد الله .. وأرادت أمريكا .. وهل هناك فوق إرادة رب العالمين إرادة ..؟!

## حضيض السياسة

ونهبط من تلك الذرى الإيمانية إلى حضيض السياسة بانتهازيتها وماديتها وتكالبها الدنيوى على المصالح ..

وللأسف الشديد نحن مخلوقات سياسية لا نستطيع التحليق طويلا في المعانى والمجردات ولابد أن نهبط ونتلاحم مع الصراعات الدونية في هذا العالم المادي الذي تتقابل فيه الأمم كقطعان الذئاب.

وها نحن فى الشرق الأوسط نوشك أن نتقاتل على قطرة الماء وتركيا أقامت الخزانات والسدود لتتحكم فى مياه بجلة والفرات ولتساوم العراق وسوريا على قضية الأكراد ولتضمن لنفسها الحصة الأكبر من الأمن السياسى والأمن المائى.

وتركيا تصنع تكتلا آخر مع إسرائيل وأمريكا لتثبت لجيرانها الأوروبيين أن ولاءها غربى وأنها رغم الأغلبية الإسلامية دينا وعقيدة فهى علمانية سلوكا وأوروبية ولاء وصهيونية إنتماء وتقدم كل هذه التنازلات التى خلعت فيها كل شئ حتى هويتها ليقبلها جيرانها الأوروبيون فى الوحدة الأوروبية ..

وللأسف الشديد رغم أنها خلعت دينها وهويتها ولغتها العربية وحياءها أيضا « فمحطاتها الفضائية تبث العملية الجنسية بجميع أوضاعها على الهواء » ورغم كل هذه التنازلات فإن جيرانها الأوروبيين لم يقبلوها في وحدتهم إلى الآن .. « حاجة تكسف » . ولكن تركيا لا تمثل اتجاها واحدا ولا سياسة واحدة وإنها

تركيا منيج فوارغير متجانس من السياسات لم يتبلور بعد .. وتركيا « أربكان» غير تركيا « الجيش الحاكم» غير تركيا « الشعب » .

ولا أحد يستطيع أن يتنبأ بما سوف تؤول إليه الموازين السياسية فى تركيا ورغم قبضة الجيش وتحكم العلمانية إلا أن الاتجاه الإسلامى ممتد إلى الجذور والله وحده يعلم ماذا سوف يسفر عنه صراع القوى فى هذا البلد الحبيب.

ولكن إحساسى أن تركيا لن تجد نفسها إلا فى العائلة الإسلامية وأنها فى اللحظة الحاسمة لن تختار صف أعدائنا .. وحينما يجد الجد سوف تكون معنا لا علينا .. ولا أقول هذا الكلام من قبيل الأمانى فليس فى السياسة أمان .. وإنما أقوله بيقين أن هناك شيئا اسمه .. نداء الجذور .. وهو نداء غلاب لا يقهر .. يرد الإنسان فى ساعة المحنة إلى أصله ويعود به إلى بيته .

وأهل لا إله إلا الله لا تنفرط لهم وحدة لأنهم أمة الواحد.

يقول ربنا للمسلمين من جميع الأقطار: ﴿ وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ﴾ (الأنبياء: ٩٢)

ومن ذا الذي يستطيع أن يرد دعوة الواحد.

والنين يعتقدون بأن الجيش الحاكم لن يسمح بهذه الردة .. نقول لهم .. ومتى استطاعت قلة من العسكر أن تحكم أمة إلى الأبد ..

لم يحدث هذا ولا في الخيال .

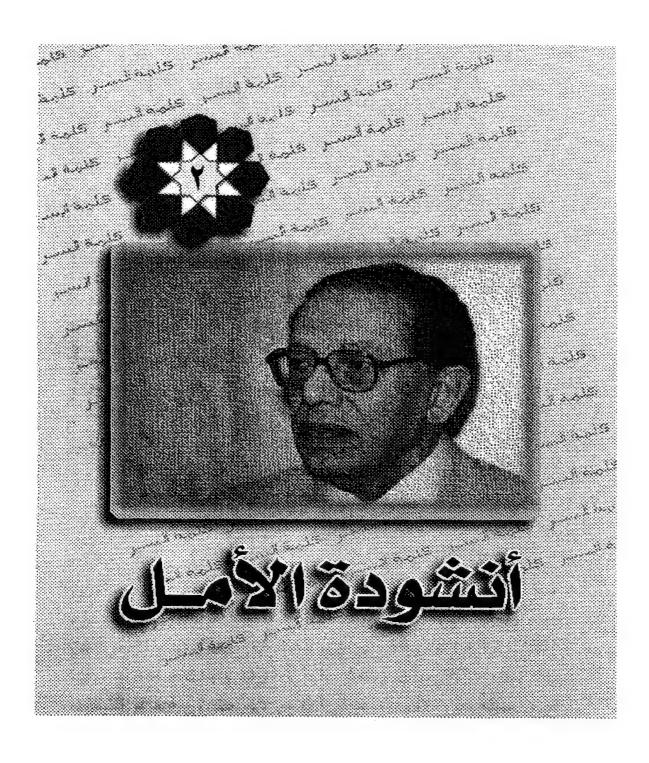

To: www.al-mostafa.com

الدنيا لم تعد هي الدنيا ولا الناس هم الناس .

ولو كنت من مواليد العشرينات من هذا القرن مـثلى لشعرت بأنك أجنبي غريب في بيتك وبلدك وناسك .. أو أنك في قاعة سينما تشاهد أفلاما شريرة .. الابن يقتل أباه والأم تقتل اينها والزوج يحرق زوجته والشركات تبيع منتجاتها مغشوشة علانية في الأسواق .. ونواب الشعب يسرقون الشعب ويقترضون الملايين من البنوك بضمانات وهمية .. والكلام في وسائل الإعلام عن التلوث .. الهواء الملوث والماء الملوث والطعام الملوث .. وعلى اتساع الدنيا طوائف الشواذ تسير في مظاهرات في الشوارع تطالب بحق اللواط العلنى وبحق زواج الرجال بالرجال والنساء بالنساء وبحق النفقة والميراث للزوج من زوجته أقصد من رجله وبشرعية وثائق الزواج اللواطى وصدورها موقعة من الكنيسة .. وتسمع عن أعضاء في الأحزاب الحاكمة في أوربا يعلنون شذوذهم وترى العمليات الجنسية تذاع بتفاصيلها في جميع المحطات .. والعرى والفحش في الحدائق العامة .. وتقرأ عن حكومات تـؤوى الإرهاب وتنفق عليه وتموله وتستعمله كأدوات شرعية بديلة عن الاستعمار القديم لاخضاع العالم الثالث واستغلاله .. وترى الشر له مؤسسات محترمة تزاول جرائمها

في علانية وفي حراسة القانون .. والأطفال تشترى بالمواصفات المطلوبة من بنوك البويضات المخصبة .. والزراعة بالهندسة الوراثية في حدائق معلقة وصوبات .. وشتاء لندن شديد الحرارة.. وغابات أفريقيا المطيرة شديدة الجفاف .. والأرض في تصحر مستمر .. ويتكلم الناس عن خرق في طبقة الأوزون وعن الأشعة قوق البنفسجية التي تتسلل إلى الأرض وتسبب سرطانات الجلد.. وعن السيجارة التي تسبب سرطان الرئة والحلق والشدى والبروستاتة والمعدة والبنكرياس .. وعن رعب جديد اسمه البورصة .. وضربات الفقر والإفلاس تصيب الدول الأسيوية فجأة بسبب هبوط البورصة وتدهور العملات .. وحروب مستترة لإفقار العالم النامي بدون حروب وبمجرد شراء العملات وبيعها.. وعن المافيا التي أصبح لها دولة إسمها إسرائيل ينتشر مواطنوها في العالم كأذرع الأخطبوط وتتغلغل في الحكومات وفي مناصب صنع القرار وتتسلل كالوباء المدمر في كل حكومة ويعلو صوتها ويتفاقم شرها .. وعن العالم الذي يقترب من كارثة أو ذلزال وبشيك أو فساد شامل ينهار فيه كل شيئ .. إنها الدنيا لم تعد هي الدنيا .. والناس ما عادوا هم الناس النين تعرفهم .. وإنما أنت غريب فيهم وأجنبي لا تفهم لغتهم .. ومواطن مذعور تبحث لنفسك عن جب تختفي فيه وتطلب من الله الستر بقية أيامك .

وهذه دنيانا في ختام الألفية الثانية من عمرها المديد ..

الانحلال .. والفساد .. والجريمة .. والأمراض الخبيثة والأوبئة .. والرعب .. والإرهاب .. والعلم الشرير .. والسياسة ذات الوجهين .. وأمريكا قطب وحيد يحكم العالم .. وإسرائيل طفيل تحت جلدها يتغذى على دمها .. دراكولا .. ونباش قبور ..

ينشر الفتن والحروب والأحقاد .. وأمريكا تظن أنها تستعمله على أملاكها .. بينما هو الذي يستعملها على أطماعه ..

والعالم ينحدر دون أن يدرى إلى هاوية من القسوة والحروب والدمار.

والكراهية والبغضاء تسود رغم الوفرة والقوة والثراء.

وأمريكا القوية ليست في حاجة إلى الغزو ولا إلى الحروب .. فعندها ما يكفيها وما يزيد على كفايتها .. فلماذا تهدد هذا وذاك .

لماذا ترسل أساطيلها وبوارجها وطائراتها تروع العالم وتخيف الضعفاء.

لماذا تريد أن تتحول إلى عملاق كريه.

وكيف يسيطر الحقد الإسرائيلي على الطاغوت الأمريكي .. وكيف يثير البرغوث غضب الفيل ..؟!!

ولكننا لسنا وحدنا فى هذا الكون يا سادة نعبث كما نريد .. وإنما للكون صاحب يحفظه من الدمار والفناء .. ومنذ مليارات السنين من قبل أمريكا ومن قبل ميلاد أرضنا وشمسها .. والكون موجود .

وما حياتنا على هذه الأرض إلا لحظة عابرة بالنسبة لهذه الأحقاب البائدة .. وما قارة أمريكا إلا مجرد فقاعة ظهرت على وجه الماء ما تلبث أن تنفجر وتزول وما أكثر ما زالت قارات واختفت أراضين .

والزمن يبتلع كل شئ والأزل يبتلع الزمن في جوفه .. والله في أبده اللانهائي يحيط بالوجود كله .. وما العلمانيون إلا رغوة وزبد عكر سطح الغدير الصافى .. وما يلبث أن يذهب جفاء .. ويصفو الماء الرقراق من جديد .. ويتجلى وجه ربنا في صفائه .

وأقول للضعفاء الذين يعانون ويتعنبون ولا يملكون حيلة ولا يهتدون سبيلا .. أقول لهم :

اتقوا الله واصبروا وسوف يغير الناموس الإلهى الدوار كل شئ .

ولمن يستطيع أن يزرع شجرة أقول له ازرعها .

ولمن يستطيع أن يبذل النصح ويقول كلمة حق .. أقول له قلها ولا تخف .

ولمن يستطيع أن يبنى أملا ويقيم جدارا أقول له يدى على يدك .

واشغلوا أنفسكم بما يفيد وينفع ودعوا الكون لخالقه والأقوياء الجبابرة للذى هو أقوى منهم .. للجبار القهار الذى لا يعجزه شئ في الأرض ولا في المساء ..

وإذا أراد الله لنا أن نقاتل فسوف يوفر لنا أدوات هذا القتال ويعيننا عليه ..

وثقوا بربكم وآمنوا بعدالته .. فلا وجود بحق سواه .. ولا حاكم سواه ولا صانع للتاريخ سواه ولا مدبر للأقدار سواه وإن ادعى المدعون أنهم صنعوا ودبروا فما كانوا طيلة الوقت إلا أدواته .. وما كانوا حينما ظلموا إلا غضبه وما كانوا حينما حلموا إلا حلمه وما كانوا حينما عقوا إلا وسائط عقوه .

وربنا الكريم الودود المنان هو التسبيحة والأنشودة والأمل. منه الأمر وإليه الأمر.

ولا حول ولا قوة إلا به.

فاجتهدوا وابذلوا وسعكم وأسلموا له وارتضوا مشيئته.

ومن فاتته دنياه سوف تسعه آخرته .. والآخرة أكرم ..

وربكم لا تنضيع عنده المروءات ولا تبخس في موازينه الحسنات وثقوا بأنه لا يدوم كرب وفي الدنيا رب.

سبحانه لا إله إلا هو تباركت اسماؤه وتقدست آلاؤه .

# وإغلاق باب الأمل

رفضت أمريكا التوقيع على ميثاق حظر الألغام الأرضية وأغلقت باب الأمل أمام الملايين من ضحايا المستقبل النين سوف تنفجر فيهم ألغامها لتقطع أرجلهم وتبتر أذرعهم وتعمى عيونهم .. أطفال الصدفة ممن لا يكنون لأمريكا عداوة ..

هذا الغدر المبيت الذى تزرعه الأيدى الأمريكية فى صحارى وغابات أفريقيا وآسيا حيث تدور معارك على بعد قارات ومحيطات من صاحب الأمر فى البيت الأبيض .. لتقتل أطفالا وشبابا لا تعرف لهم أمريكا اسما ولا ذنبا ولا جريرة اقترفوها.. وكل ذنبهم أن أرجلهم ساقتهم بالصدفة .. إلى تك الفضاخ المنصوبة تحت التراب .

كيف يجد هؤلاء الناس غلاظ القلوب عمى البصائر .. كيف يجدون فى أنفسهم الجرأة على إرسال تلك الرسائل الملغومة التى تحمل الموت والتشويه إلى ضحايا لا يعرفونهم .. وتقول أمريكا بلا خجل أنها تحمى مصالحها ومصالح جنودها فى هذه الأقطار النائية ..

وباعتبارها القطب الأوحد الذي يحكم العالم .. فإن ثروات العالم كله سوف تدخل في نطاق مصالحها .. ويترول العراق وبترول ايران ويورانيوم الكونغو ونحاس راوندا وذهب بريتوريا ومطاط زائير والماظ نيبال وفحم سيناء وحديد اسوان كل هذا سوف يدخل في مصالحها .

وبقدر تعاظم مسئولياتها سوف تتعاظم مصالحها ..

وما أكثر مسئوليات وأعباء القطب الأوحد الذي يحكم العالم .. فيلزم أن تجبى إليه كل خيرات العالم .. بحكم كونه موزع الأرزاق وواهب الأقوات .. والمسؤول عن أمن العالم .. ورائد حقوق الإنسان .. ومهندس السلام العربي الإسرائيلي وصاحب الخطوط القضائية إلى القمر والمريخ وزحل .. والوكيل الوحيد للكوكا كولا والجينز والهامبورجر .. وصاحب الحق الوحيد في إلقاء القنابل الذرية حيث يشاء .

أمنا الرؤوم أمريكا من حقها علينا نحن أطفالها أن نرضعها من لبانة أوطاننا ..

هل هناك أمل .. هل هناك مخرج ..؟؟؟

إقرأوا التاريخ تجدوا الأمل يطل من كل صفحة فى صفحاته .. فلا سلطان فى التاريخ يدوم .. الدول تدول والممالك تزول .. والجبابرة يصبحون ترابا .. ولا مدبر للكون سوى خالقه .. هو الذى يكتب كل حرف فى أحداثه .

وهو وحده الذي يسبب الأسباب ويستخلف على الدنيا من يشاء ويؤتى الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير .. فكل أفعاله خير .. عذابه خير ونعيمه خير وإعزازه خير وإذلاله خير .. فكل ما يجريه على عباده هي ألوان من الاختبار والامتحان والتربية والتعليم والتأديب ولا تنزل بأحد نازلة إلا وهو يستحقها ولا يعلو جبار إلا ويكون لعلوه حكمة ولا ينكسر طاغية إلا ويكون لانكساره حكمة .

وتعالى ربنا في حكمته وتعالى في رحمته.

وقد یکون بلاؤه عقابا وقد یکون امتحانا یرفع به عبده المبتلی درجات.

ولا يوجد لله شريك في حكمه ولا كبير يخشى مساءلته .. وهو

لا يضل ولا ينسى ولا ينام ولا يموت ولا يظلم .

وفى وحدانيته ملاذنا وفى رحمته نجاتنا.

وأسماؤه هي الأنشودة التي نعيش بها ولها .

سبحانه وحده هو الأمل.

وما عداه أشباح وصور وأوهام ورسوم على الماء ونقوش على الرمال .

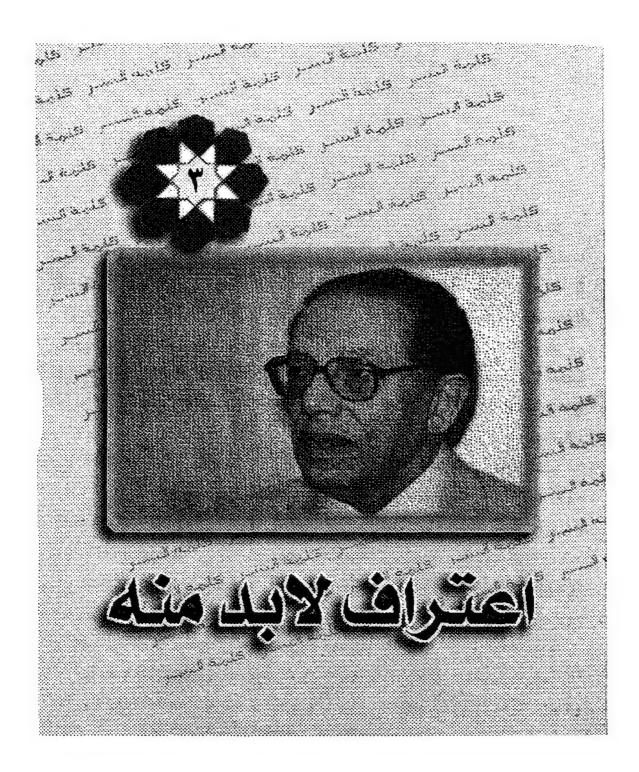

لابد من الاعتراف بأننا نحن المسلمين أخفقنا في الدعوة إلى ديننا وأننا لم نبلغ الإسلام بقيمه الرفيعة ومعانيه السامية إلى العالم .. وأننا كنا أنفسنا أسوأ دعاية للإسلام وأسوأ صورة للمسلم .. وإننا رغم كنوز الطاقة والثراء الباذخ الذي أنعم علينا به المنعم « نحن ورثة أغنى منطقة في العالم بثرواتها الطبيعية » تخلفنا في العلم وفي الاقتصاد وفي السياسة وفي الأخذ بالديمقراطية .. ولم نتعلم من قرآننا كيف نتعامل مع الأعداء والخصوم .

وهل كان هناك من هو ألد من الشيطان عداوة شد. فماذا فعل معه رب العزة والجلال .. لم يرسل إليه كتيبة إرهابية كما فعل الشيخ عمر عبدالرحمن « وهو قادر على أن يقبض روحه بلا مساعدة من أحد » .. وإنما حاوره وأجابه إلى طلبه حينما طلب الإمهال .. فأمهله إلى يوم القيامة يفعل ما يشاء .. بعد أن حذره من سوء العاقبة وسوء المآل .

وحينما أرسل رسوله موسى إلى فرعون وهو السفاح الجبار المتأله .. أرسله بآيات وكرامات ومعجزات ودعوة بالحسنى .. وقال لموسى وأخيه هارون .. قولا له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى ..

وهذا هو درس القرآن في الدعوة إلى الله.

فكيف خرجت منا كتائب التفجير و رسل الخراب لتشوه وجه الإسلام السمح الجميل بوهم أنها تنشر الدين وتعاقب الكافرين .. وكيف إنقادت باغراء المال لمروجى الفتن وتجار الموت لتلعب هذا الدور القذر على اتساع العالم .

والقرآن الذى أمرنا فى كل آية من آياته بالقراءة .. وقال لكل مسلم .. إقرأ ..

كيف حدث أننا أصبحنا أكثر الأمم أمية .

والقرآن الذى أمرنا بالسير والنظر فى الأرض والتفكر فى سماواتها وبحارها وأنهارها وفى تأمل الكون الواسع بنجومه وشموسه وكواكبه.

كيف حدث أن أصبحنا أكثر الأمم جهلا بهذه الحقائق ..

لابد أن نعترف أننا نحمل إثم الإسباءة إلى هذا الدين وتشويهه.. بمثل ما يحمل الأجنبي المتآمر هذا الإثم وأكثر .. وأننا نحن الذين صنعنا الشغرة التي تسلل منها .. وإننا مطالبون بالتعرف على ديننا وقرآننا بمثل ما هو مطالب وأكثر ..

الم يأمرنا الله بالاجتهاد في فهم ديننا فكان أول ما فعلناه عقاب المجتهدين وتكفيرهم .. ألم يعلمنا نبينا عليه الصلاة والسلام في سنته بالاعتدال والرأفة فأخذنا أنفسنا بأقصى التطرف وشددنا على أنفسنا بما لم يرد في قرآن فلبسنا النقاب وباشرنا الرجم « لم ترد في القرآن آية رجم واحدة » وأدخلنا حالق لحيته إلى نارجهنم .

هل أردنا أن نكون أشد في الحق من الله .. لا أظن ذلك فمن أطالوا لحاهم من أصحاب شركات توظيف الأموال سرقوا أموال

الناس وأفقروا آلاف الأسر ونزلوا بها إلى حضيض العوز والحاجة و،كشفت التحقيقات أنهم كانوا يتعاطون المخدرات.

هل هذه هي السنة النبوية ؟!! أن نربي لحية وأن نقصر ثويا ؟؟!!

ما طلب منا القرآن أن نتاسى بهذا ولا طلب منا أن نقلد الرسول فيما يأكل ولا فيما يلبس ولا فيما يركب .. وأنما طلب منا أن نتأسى بالرسول فى أخلاقه وكمالاته وإيمانه وتقواه .. طلب منا أن نتأسى بالجوهر وليس بالمظهر .

وإذا كان النبى على أيامه يركب البغلة ويلحس الطبق ويقضى الحاجة فى الخلاء فتلك كانت أعراف ذلك الزمان ولا علاقة لها بالإسلام .. وأنما الإسلام كمالات أخلاقية ومعرفة بالله وتطهير للنفس وارتفاع بالهمة وتحرير للارادة من الخضوع لصنم أو الخوف من آلهة مزيفة أو الخضوع لظالم .. الإسلام فقه وعلم ومكارم أخلاق .

والسنة هى أن نتأسى بالنبى فى كل هذا فى كرمه وحلمه ووداعته وصبره وشجاعته وطهارته وطاعته لربه وبره بأهله وزهده فى الدنيا وإقباله على الآخرة والتزامه بالتقوى والورع فى كل تصرف.

هذه هي السنة التي هجرناها والإسلام الذي أخفقنا في الدعوة إليه .

ثم خطيئتنا الكبرى وقد أحاطتنا المحن من كل جانب واجتمع علينا الأعداء .. فلم نلتق على كلمة ولم نتحد على موقف وقد فقدنا الاحساس بالأمة وفقدنا روح الجماعة .

لسنا أبرياء ولسنا مسلمين كما أرادنا الله ورسوله .. ونحن

نحمل أوزار ما حدث وما يحدث وما سوف يحدث .

ولا شك أن الصهاينه كانوا أكثر مهارة فى ترويج باطلهم منا فى الدعاية لحقوقنا وأكثر اتحادا فى عدوانهم من اتحادنا فى إسلامنا.

وعلينا أن نبدأ باصلاح أنفسنا إذا أردنا أن يبدل الله من حالنا فنحن الآن أحوج ما نكون إليه .. إلى رحمته ومغفرته ومعونته فلن تنفعنا معونة أمريكية ولا نجدة بريطانية ولا صواريخ روسية ولا مقاتلات فرنسية .. فالإنسان العربي هو المفتاح وهو الحل .. إيمان هذا الإنسان وعقليته وأخلاقه وعلاقته بنفسه وبربه وبأسرته العربية .. ونصرته للحق ووقوفه صفا واحدا أمام الباطل ..

ماذا تساوى الدنيا عند هذا الإنسان وماذا تساوى الكرامة ؟!!.. وهل يذكر دائما أنه ميت لا محالة وأنه مجرد عابر سبيل ؟!!.. فلماذا إذن يتصرف بهذا الحرص الأبلة وهذه الأنانية الرعناء وهذا الخوف المقيت .. ولماذا يجسد كل شئ في شخصه وفي ما يجنى لشخصه .. لماذا لا يطرح هذه الشخصانية ويتجرد من هذه الطفولة السياسية مرة ولحدة وإلى الأبد ..

الخراب في داخلنا يا اخوة هو سبب الكارثة .

ومن يصلح هذا الخراب في نفسه سيكون هو البطل الذي سيبدل الله على يديه الأحوال.

## لكل شئ نهاية

فى الغمة التى نعيش فيها وفى الصراع الدامى الذى يجرى على الأرض العربية بين إسرائيل والفلسطينيين .. ورغم ما فى قلب كل مسلم من كراهية لما يجرى فإنه لا يخطر لمسلم واحد أن

يسب النبى موسى أو يتطاول على النبى داود أو يسخر من النبى سليمان .. بل هم جميعا عندنا من المصطفين الأخيار وهم على رؤوسنا وفى أعلى درجات القداسة نصلى عليهم كما نصلى على نبينا .

بينما نرى الآن من الإسرائيليين من يجاهر ويفاخر بسب محمد عليه الصلاة والسلام ويسارع إلى تدنيس القرآن .. ومن يوزع هذه الملصقات البذيئة فيجد أكثر من مكان يرحب بها .. ونجد من يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الفجر فيقتل ثلاثين من المصلين الركع السجود .. فيصبح بطلا قوميا توضع صوره فى الواجهات والمحلات .

ومثل هذه الروح العدوانية الحاقدة التى اتسم بها الشارع الإسرائيلى لا تبشر بأمل ولا بجدوى من أى تطبيع أو تعاون أو مشاركة فى شئ .

إن هذا « الطفح » الإسرائيلي يكشف ما في الباطن من قيح وما في القلوب من غل وما في النفوس من كراهية .. وهي أمور لا تبشر بسلام ولا تصنع تعاونا ولا يمكن أن تبنى عليها مصالحة من أي نوع .

ولا يملك العربى إلا أن يتحسس سلاحه فى جيبه خوفا من هجمة غادرة أو طعنة فى الظهر أو رصاصة فى الظلام.

إن هموم الدفاع عن النفس أصبحت لها الأولية المطلقة في هذا الجو المشحون بالتوتر والغدر.

والذين يجلسون على موائد المفاوضات يكنبون على أنفسهم ويتبادلون مجاملات ميتة ووعودا بلا روح وعهودا بلا مصداقية. لا أمان .. ولا ثقة في شئ .. هذا إحساس المسلم في هذا

الزمان حينما يقرأ صحف الصباح أو يشهد الـ CNN أو يستمع إلى الراديو أو يجلس في مقهى .

والفلسطيني في خط المواجهة أسوأ حالا وأضل سبيلا.

واللبنانى فى الجنوب الذى ينتظر الموت ينصب عليه من الطائرات التى تزمجر بقنابلها فوق رأسه لا يجد غير الكاتيوشا.

والسورى فى الجولان الذى ينتظر هجوم النبابات الاسرائيلية كل لحظة لا يجد غير الكلام والاحتجاجات .

وفى خطوط التماس بطول آسيا .. كشمير وباكستان .. وافغانستان وطاجيكستان .. وأرمينيا وأزربيجان .. والتاميل وافغانستان وطاجيكستان .. والبوسنة والكروات والبوسنة والكروات والبوسنة والصرب فى أوروبا .. والمسلمين فى الفلبين .. والمسلمين فى نيجيريا .. والمسلمين فى جنوب السودان .. والمسلمين فى الشيشان .. والمسلمين فى بورما .. والمسلمين فى الصين .

المسلمون في كل مكان يدفعون عن أنفسهم تهمة لم يرتكبوها ومؤامرة لم يدبروها وعدوانا لم يفكروا فيه .

والدمل الإسرائيلي والبلطجة الأمريكية والتشوية الإعلامي المتعمد هو الذي يشعل هذه النار التي تسرى في كوكبنا الأرضى ظلما وزورا وبهتانا لوضع الإسلام في خندق الاتهام.

ثم يتطاولون على الأنبياء ويسبون الأكابر وينهبون الأرض ويتكلمون عن السلام ويطلبون الشرعية ويريدون التطبيع ويخططون للمشاركة في اللقمة والمال والاقتصاد والمستقبل .. عنوة واقتدارا .

ويريدون كل هذا والنارمشتعلة وعدوانهم مستمر .. بلا ضمانات وبلا تنازلات وبلا ثمن .

هل سمعتم عن جبروت بمثل هذا الجحيم.

صدق ربنا إذ يقول في قرآنه المحكم لاسرائيل.

لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا.

والعلو في القرآن هو الظلم والتجبر « وإن فرعون لعال في الأرض وأنه لمن المسرفين » .

وصدق الله العظيم .. فهل بعد هذا علو وهل بعد هذا ظلم وهل بعد هذا تجبر .. يتعملقون علينا وهم أقزام يصعدون على الكتف الأمريكية ويتسلقون على الذراع الأوروبية ويتوسلون بوعد بلفور البريطاني ويستعملون المال الصهيوني ويتسترون بالغطاء الاعلامي المزيف لارتكاب أي جريمة وتسويغ أي ظلم ويقتلون عند اللزوم من يقف أمام خططهم .. و « شبكات الدعارة وأندية القمار وتجارة المخدرات والربا وغسيل الأموال القذرة وعصابات خطف الأطفال وشبكات التجسس صناعاتهم المفضلة » .. وهم ملوك الشر لا جدال ..

والشر فى العادة أقوى شوكة وأفضل تنظيما وأكثر أعوانا من الخير فى المدى القصير .. ولكنه فى المدى الطويل لابد خاسر ومهزوم ..

وقد طال مدى شر هؤلاء الناس واستشرى ظلمهم وخرجوا من السرية تحت الأرض إلى الشرعية فوق الأرض يطلبون وطنا ومقعدا خالدا بين الأمم بل وأكثر من هذا .. يطلبون تميزا وتسيدا وصدارة واعترافا بأنهم الصفوة المختارة .. واعتذارا علنيا بأنهم اضطهدوا وظلموا وطوردوا وأبيدوا . وأن لهم حق التعويض والتمجيد ..

وهي مطالب عريضة تحتاج لتجنيد العالم كله .

وتحتاج أولا إلى الحق وإلى العدالة وإلى الوسائل الشرعية . وتحتاج أكثر من هذا إلى عريضة إنهام صادقة ..

وهم لهذا لا يتوقفون عن إذاعة أفلام الهولوكست الكانبة عن الستة ملايين يهودى الذين أعدموا في محارق هتلر وفي غرف الغاز .. تلك الأكذوبة التي لا يملون ولا يكفون عن ترديدها .. والتي لخترعوا قانونا خاصا لتجريم من يكنبها .. « كل عدد اليهود المعتقلين في ألمانيا أيامها أقل من مليون » .

وهم لن يمكنهم الاستمرار في الكذب على العالم طول الوقت . ولن يمكنهم الاستمرار في الظلم طول الوقت .

ولن يمكنهم الاستمرار في الافساد طول الوقت.

وكل ما بنوه سوف ينهار فجاة .. فهم محكوم عليهم بحكم قانون الوقت نفسه .. وسوف نكون شهود نهايتهم كما كنا شهود بدايتهم فلكل شئ في هذه الدنيا نهاية ..

وهم يعتقدون أن حكمهم ممتد إلى نهاية الدنيا وسلطانهم باق إلى قيام الساعة .

وهم فى وهم فليس بين كل منا وبين القيامة إلا ما بينه وبين موته « فمن مات قامت قيامته » .

فالنهاية أقرب مما تصوروا ..

والحساب العدل أقرب إلى كل منهم من شراك نعله .

وهم ذائقون جريرة ما فعلوا .. ولم يبق لكل منهم إلا ما تبقى من فسحة أجلة وقد تلحقهم الفضيحة والخزى والهزيمة قبل هذا الأجل .. وقى عالم الاتصالات المفتوحة والسماوات المفتوحة .. أجل الباطل أقصر من أجل صاحبه .

إنهم محصورون في باطلهم سجناء في أفعالهم ولا خلاص .

### وسفاهة أخرى

وسفاهة أخهرى فى مجلة جاليليو العلمية التى تطبع فى القدس .. الصورة الكلاسيكية للعذراء مريم تحمل طفلها يسوع وقد استبدلت المجلة وجهها برأس بقرة .. والعنوان « الاستنساخ » .

وقد اعتذار رئيس تحرير المجلة ولكن الأب عودة لم يقبل اعتذاره وطالب باثارة القضية في الكنيست الاسرائيلي كما طالب بتقديم المسئولين عن الرسم المهين بحق العذراء للمحاكمة وقال لو صدرت مثل هذه السفاهة في مجلاتنا عن اليهود لضج العالم وثار الرأى العام وعلا الصراخ واتهمونا بمعاداة السامية وطالبونا بالركوع تكفيرا عما فعلناه في حقهم .

وحذر الأب عودة .. من هذا الاستفزاز للمشاعر المسيحية والإسلامية .. وقال أن استمرار هذا الاستفزاز سوف يؤدى إلى انفجار شامل .

ولا يكاد هذا الحادث يمر حتى نقرأ عن عدوان آخر على المدرسة اليعقوبية فى الخليل وتمزيق للمصاحف وتلطيخها بالألوان ثم إهانه أخرى تصور الفلسطينيين على أنهم خنازير.

إن النهاية تقترب بأسرع مما يتصور أحد ..

والله الذى يدير الحوادث من فوق سبع سموات له حكمه فى تسريع الأمور بهذه الصورة .

أفيقوا يا عرب .. واجتمعوا على كلمة حق وأعدوا العدة قبل أن تدهمكم الكارثة وأنتم فرادى لا عصبة لكم ولا رابط .

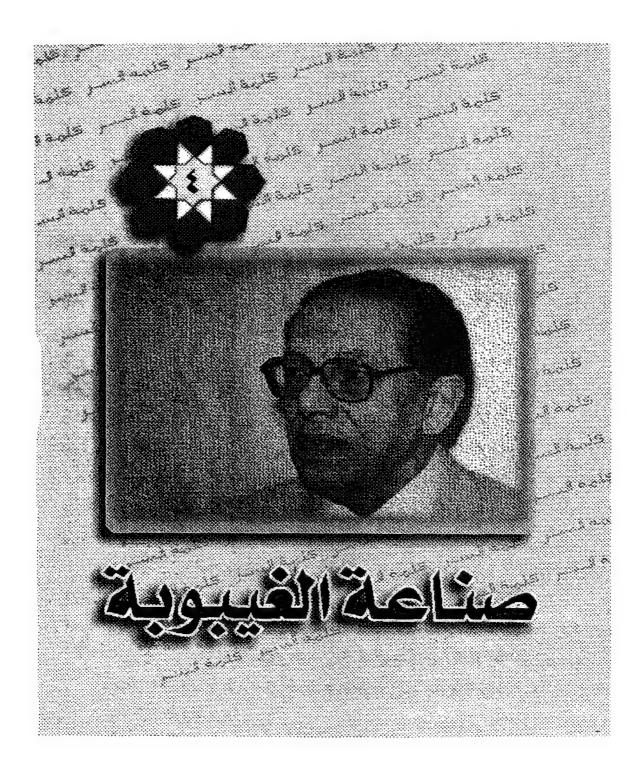

الباحث عن لحظة هدوء في هذا الزمان لايجدها .. اذا فتح الراديو تنهال عليه تشنجات نتنياهو وتهديدات صدام وأخبار الزلازل والسيول والأعاصير واذا فتح التليفزيون تنهمر عليه مسلسلات العنف والباتمان وحرب النجوم واذا طالع صحف الصباح تفاجئه أخبار انهيار البورصة وجنون البقر والايدز واذا بحث عن موسيقى يريح عليها أعصابه أو أغنية تهدأ لها عواطفه نزلت عليه لقطات الفيديو كليب تتقافىز صورها وتتشنج رقصاتها وتتسارع ايقاعاتها في إزعاج متواصل .. واذا فتح الشباك قرقعت في أذنه أبواق السيارات واصوات الميكروفونات وصراخ الباعة .. واذا اغلق الشباك ونزل الى الطريق خنقه الزحام .. واذا انطلق هاربا الى الأوتوبيس لم يجد موقعا لقدم .. واذا حمل أوراقه وشهاداته وأسرع ليتقدم لوظيفة وجد طابور طلاب الوظائف يسد الشارع .. واذا بحث عن شقه لم يجد ثمنها .. ولا احتمال قريب فى عمل ولا أمل فى زواج ولا أمل فى حل سريع يأتى من السماء .. وفي اآخر المشوار يسقط في يده ولايجد حلا سوى أن يعود أدراجه الى البيت الى فراشه أو إلى ستين سنه إلى الوراء الى ماضى بعيد والى جيل انتهى .. الى الشدو الهادىء في صوت أم كلثوم .. وإلى الحنان الرخيم في صوت عبد الوهاب .. والى دندنة هادئة مع العود .. بدون فيديو كليب .. والى الجمال البكر بدون افتعال .. والى البساطة العذبة بدون صنعه .. واذا مس زرار الراديو فى ذلك الزمان البعيد فانه سوف ينقله الى شوبان .. الى الحلم .. والخيال الناعم .. والسماوية الرحبة .. والشوارع أيامها خالية .. والمواصلات مريحة .. وشقق للايجار تتدلى يفطها من النوافذ .. والمرتب يكفى وزيادة .. وجلسة على شاطىء النيل هى كل المراد .

ماذا حدث للدنيا ..؟!! ولماذا يصرخ المغنون .. ولماذا يتشنج الراقصون .. ولماذا هذه الإيقاعات المزعجة والموسيقى النحاسية التى تخرق الآذان .. ولماذا تغنى المغنية بصدرها وأردافها .. ولماذا تتعرى .. أليس عندها شيء تقوله .. ولماذا تعطى صوتها للفيديو كليب الذى يدفع بمشاعر المستمع الى توترات سخيفه وتشنجات فجه .

هذه الإضافات التجارية التى تفصح عن فقر فنى .. وذوق فاسد .. وبلاده سمعية .. ما ضرورتها لصوت جميل بالفعل .

وهذا التسويق الفج .. ما الداعى اليه .. لولا سوء البضاعة ورخص الموهبة.. واضحكوا معى على الغلاء الطاحن .. مع رخص الناس .. ورخص الفن .. وانعدام القيم .. وتفاهة البضاعة .

إننا معاقبون ياسادة بهذا الضنك .. وتأملوا كلمات ربكم ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ﴾ (طه: ١٢٤) أليس عالم اليوم قد تلخص كله في هذه الكلمة البليغة .. « والإعراض » أليس العالم قد أعرض تماما عن كل ماهو رباني وغرق تماما في كل ما هو علماني ومادى ودنيوى وشهواني وعاجل وزائل... والكلام على مستوى العالم كله .

الكل متعجل يريد أن يغنم شيئا وأن يلهف شيئا .. لاأحد ينظر فيما بعد .. ولا فيما وراء ..

والموت لايخطر ببال أحد .. وما بعد الموت خرافة .. والجنة والنار أساطير .. والحساب حدوتة عجائز .. والذين يحملون الشعارات الدينية .. البعض منهم موتور والبعض مأجور .. والمخلص منهم لايبرح سجادته ويمشى الى جوار الحائط .. فهو ليس مع أحد .. وليس لأحد .. وانما هو مشدوه ومنفصل عن الركب .. ومشفق من العاقبه .. وهو قد أغلق فمه .. واحتفظ بعذابه في داخله .. واكتفى بالفرجة .

والناس فى ضنك .. وكل العالم أغنياؤه وفقراؤه .. كلهم فقراء الى الحقيقة .. فقراء الى الحكمة .. فقراء الى النبل .

وأكثر الأنظار متعلقة بالزائل والعاجل والهالك.

والدنيا ملهاه

وهى سائرة الى محزرة .. فالله فى الماضى كان يوقظ خلقه بالرسل والأنبياء .. واليوم هو يوقظهم بالكوارث والزلازل والأعاصير والسيول .. فاذا لم تجد معهم تلك النذر شيئا ألقى بهم الى المجازر والحروب يأكل بعضهم بعضا ويفنى بعضهم بعضا .

وحروب المستقبل حروب فناء تأكل الأخضر واليابس وتدع المدن العامرة خرابا بلقعا

ونحن على حافة الرعب والصراع المفنى

وماذا يهم .. ماذا يهم ..

فالمغنية تغنى وتتلوى على المسرح .. والموسيقى تتلوى فى إيقاع أفعوانى .. ونهر ثدييها تحت بقعة الضوء .. والألوف يرقصون كالأشباح فى الصالة دون وعى ..

ماذا تقول ..

لأحد يصغى الى ما تقول .. وانما الكل يصرخ ويصفق ويهتف ويتلوى كأفاعى مسحورة .. والطبول والدفوف والإيقاع الهمجى قد حول الكل الى قطعان بدائية ترقص فى شبه غيبوبه .

ولا تملك وأنت تستمع معهم إلا أن تفقد اتزانك وقدميك ثم تصبح جزءا من هذا اللاوعى المفتون .. وقد خيم على الجو إحساس الكهوف البدائية .

هل انتهت الحضارة فجأة .. وعدنا الى كهوف الإنسان الأول .. هل تبخر العقل .. ولم تبق الا غرائز تعوى وتتلوى على الطبول والدفوف نعم .. ياسادة .. تلك هى نهاية علمانية اليوم .

وتلك هى احتفالية العالم بنهاية الايمان احتفالية بالعقل الذى أسلم نفسه للهوى والحكمة التى نزلت عن عرشها للغرائز والانسان الذى أسلم قيادة للحيوان

وماذا يهم .. ؟ !!!

لاشيء يهم .. !!!!

إننا نرقص اليوم للفجر

وليكن غدا مايكون

هكذا تعلمنا سهرات « الدش » وابداعات مادونا وجاكسون وفنون الموجة الشبابية الجديدة وبرامج الاقمار والفضائيات القادمة علينا من أمريكا وأوروبا

وذلك هو العصر العجيب الذي نعيش فيه ..

أمريكا القطب العملاق الذي يحكم العالم تخصصت في صناعة الغيبوبة لشباب هذا العالم .. عن طريق أفلام الجنس والعنف

والرعب وأساطير الضيال العلمى وعن طريق الرحلات الفضائية والصواريخ المنطلقة الى القمر والمريخ وزحل والمسترى .. وعن طريق ترسانة كيميائية تنتج عقاقير الهلوسة وأكسير الشباب

ومن أمريكا خرجت أكذوبة الميلاتونين

ومن أمريكا خرج الديسكو والجاز ونوادى الشواذ

ومن أمريكا انتشرت صناعة الغيبوبة لتصبح صناعة مقررة في أكثر المحكومات وسلاحا مشروعا تحارب به الأزمات وتشغل به الشعوب عن متاعبها

سلاح إسمه « الهروب اللذيذ » .. على أنغام الموسيقى والديسكو وعلى رقصات المادونا

ولا أحد يكره أن يهرب من مشاكله في ساعة لذة وإغماءة غيبوبة بل كل مراهق يحلم بهذا الهروب اللذيذ ويسعى اليه .

وهذه الفكرة الابليسية هي التي يدير بها الكبار العالم ...

وحرب الخليج كانت هي " النهب الذيذ " لبترول الخليج وثرواته .. ولكن الإسم المعلن لهذا النهب كان شعارات مبهرة عن تحرير الشعوب ونجدة الضعفاء ونصرة الديموقراطية وإعادة الشرعية .. الخ ... الخ .. الى آخر الأسماء الجذابة الخلابة التي تدير الرؤوس وتسكر النفوس

والإعلام هو دائما الأداة الإبليسية لهذا النهب اللذيذ .. والاستعمار اللذيذ .. والهروب اللذيذ .

## ﴿ ن والقلم وما يسطرون ﴾

وما أعجب ما يصنع القلم .. وما أعجب ما يسطر

ذلك القلم الذى يميت ويحيى ويسحر ويفتن ويوقظ وينوم ويبنى ويخرب ويهدى ويضل

وهناك الآن أقلام عظيمة تجيد صناعة « التيه »

ومؤسسات عالمية تصنع للشعوب الدوار .. وتنفنن فى تسمية الأشياء بغير أسمائها .. وتسبغ هالات المجد على تفاهات .. وتروج للجريمة والشذوذ وفنون الغيبوبة

واصبح من لزوميات هذا العصر أن يكون فى أذن كل مستمع « فلتر » وفى عين كل مشاهد « فلتر » لكشف الزيف فى الكلمات والمرائى والمشاهد .. خاصة فى المشاهد العسل .. والكلمات العسل.. والوعود العسل .. التى يقصد بها النوم فى العسل ..

واذا فتحت الـ C.N.N أو أى محطة إجعل هدفك هو البحث فيما وراء ما تسمع .. البحث فيما وراء المقاصد .. وفيما وراء الأهداف من كل كلمة وكل خبر ولا تحسن الظن .. فان سوء الظن الآن هو من حسن الفطن

ولا تنام على الشعارات والأمانى والوعود الطنانة فقد لا تصحو ولا ترى تحقيق تلك الوعود أبدا .. وقد تفاجأ بها تنقلب الى ضدها .. مثل وعود نتنياهو واتفاقات أوسلو ومدريد وشعارات حقوق الانسان التى يطلقها القطب الأمريكي الأوحد

وضع كل الكلام في سلة المهملات وانظر في الأفعال وسوف ترى .. الأرض في مقابل السلام تصبح .. الأمن في مقابل السلام ثم السلام في مقابل لا شيء .. ثم السلام في مقابل لا شيء .. وهذا هو الفيديو كليب السياسي .. واتفاقات « القص واللزق » كل يوم على مقاس الوعى العربي .. والصف العربي .. واللي مش عاجبه يشجب

وهذا هو التياترو السياسى العالمى فى عصر كلنتون والمسرح الإعلامى الآن يضاء من جديد والصالة تضج

بالتصفيق والهتاف والمادونا الفاتنة تتهادى فى ضباب الأضواء برقصها الأفعوانى .. والموسيقى تدير الرؤوس وتسكر النفوس والطبول تدق بايقاعها الهمجى والدفوف ترتعش لتأخذ الكل فى دوامه من الدوار اللذيذ

وجرعة أخرى من عقار الغيبوبه السحرى تتسلل الى العروق وتلف الكل في غلاله من النسيان ..

وبوركت ليال الأنس ياصاح .. فما عاد أحد من الحضور يعرف نفسه .. ولا عاد أحد يدرى بمكانه .. أو زمانه .. أو حاضره أو ماضيه أو مستقبله ..

ولا شك أن التليف زيون جهاز خطير يدخل كل بيت ويفعل بنا

هذه العلبة السحرية .. وهذا الإصبع الذي إسمه الريموت كونترول .. تضغط على زرارفتستدعى فرقة راقصة من الفولى برجير تأتى لترقص لك شخصيا .. وتضغط على زرار آخر فتستدعى بها الفيس بريسلى من قبره ليغنى لك روائع انغامه.. وضغطه أخرى وتستدعى بها سهرة جنسية عارية من الفضائية التركية تباشر أمامك كل محظورات بوليس الاداب .. وضغطه أخرى وتأتى إليك سهرات الحشيش والهيروين والشذوذ الجنسى وعالم الجريمة والعنف والقتل تحت بند المسلسلات الأمريكية وفيها كل ما تشتاقه نفسك من ممنوعات .. وبضغطه أخرى تطالع أحلى كوكتيل من الأكاذيب السياسية في أحلى عبوات من الكلام على لسان أكبر الشخصيات العائية يلبس فيها الباطل ثوب الحق وتختلط المفاهيم وتتقلب المعانى في عقلك ويلقى بك في متاهات من التزييف الحلو الجذاب الناعم ولا تعود تفهم شيئا ..

وهذا هو الاعلام الإبليسي في عصرنا

وحينما تطفىء تلك العلبة الشيطانية .. تكون قد أصبحت رجلا آخر دون أن تدرى

وهذا هو عصرنا .. ولا أحد محصن .. ولا أحد معفى .. من هذه المطارده الخفية لتشكيل أفكاره وزلزلة نفسه ومحو قيمه ومثالياته

والفضاء حولنا يحتشد بهذه الجيوش غير المنظورة التى تهاجمنا صباح مساء ولكل دولة كبرى مصالح

ولكل دولة كبرى أغراض

ولكل دولة كبرى مطالب منك ومن بلدك وأطماع فيك وفى بلدك

وصناعة الغيبوبة وغزو العقول والاستيلاء على الفكر قبل الأرض أصبحت صناعة العصر .. والتحكم عن بعد في الشعوب أصبح لعبة الكبار والصغار

هل تجاوزنا السياسة ؟؟ أم أننا ما زلنا فيها

بل نحن فى قلب « المطبخ السياسى » الذى تطبخ فيه توجهات الشعوب واهتماماتها وتطبخ فيه مصائرها

واقرأ المقال من جديد لتعرف أكثر

## الخروج من الوادي الضيق

رغم المخاطر التي يتحدث بها البعض في مسروع توشكي .. فان البقاء في سبجن الوادي القديم مع تضاعف النسل وتكدس السكان وازدحام المدن ستكون نهايته اختناق قاتل أقتل لنا من أي مخاطرة .

إن البقاء في سجن هذا الوادي الضيق هو الهلاك المؤكد .. وآي محاولة جادة للخروج الى براح سيناء والى توشكي هي محاولة مقدسة يجب أن نقف وراءها جميعا بكل ما نملك من حيله وتكنولوجيا وأموال .. فهي نجاتنا الوحيدة من هذا الخندق .. لابد أن تنهض كل العقول لتفكر في جميع الوسائل ولتهييء كل الأسباب لنجاح هذا المشروع .. إن الهمم العالية تصنع المستحيل . وفي الهندسة اليوم لا مستحيل

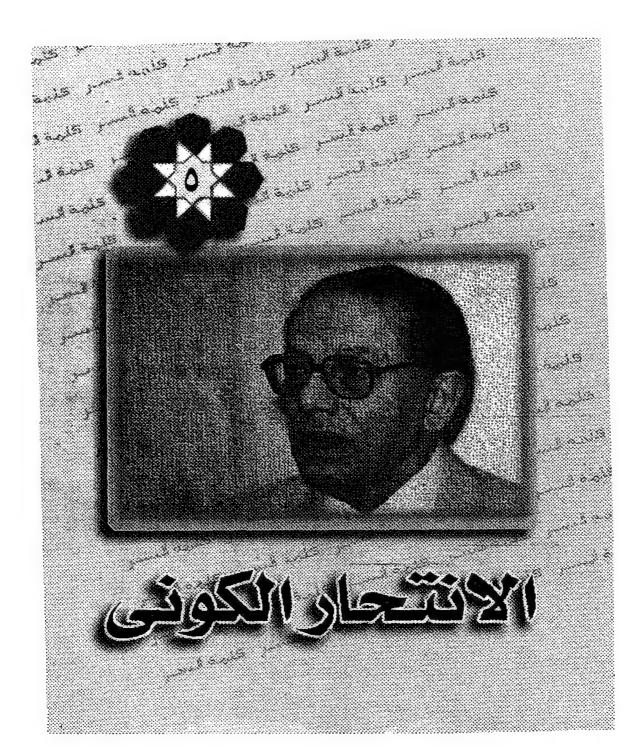

صيحة جارودى فى كتابه الجديد .. «أمريكا تقود العالم الى الدمار».. يقدم فيه صورة شاملة للتأثير الأمريكى على العالم.. ويلخص جارودى أفكاره فى هذا الكتاب فى عبارات حادة ولمحات مضيئة كاشفة.. وهو يرى ان حكاية العولمة والبنك الدولى والجات وإحياء الرأسمالية فى جثة النظام السوفييتى وفى أنقاض أوروبا الشرقية وصيحة «وحدانية السوق» التى تقود بها أمريكا العالم ما هى الا البديل الأمريكى الجديد «لوحدانية الله» ولعالم القيم والرحمة والأخلاقيات وعدالة توزيع الثروات وإنصاف الفقراء.

«وحقوق الانسان» التى جعلت منها امريكا دينا جديدا .. تنحاز بها امريكا الى فئة بعينها ولا تجعل منها حقوقا لكل إنسان.. فاذا سقط إسرائيلى واحد برصاصة فلسطينى يدافع عن أرضه فإن أمريكا تقيم الدنيا وتقعدها وتجعل من هذا الحادث عملا إرهابيا خطيرا.. واذا قبتلت الطائرات الاسرائيلية مئات اللبنانيين فى قانا وأحرقتهم أحياء وهم يحتمون تحت علم الأمم المتحدة.. كان ما فعلته اسرائيل فى نظر امريكا حقا مشروعا لاسرائيل ودفاعا مقبولا عن نفسها لا اعتراض عليه.. وتتعامى أمريكا تماما عن ان اللبنانيين كانوا يقاتلون على أرضهم شراذم إسرائيلية غاصبة معتدية.. فهى تصنف الحق والباطل من خلال

منظور اللوبى الصهيونى واللوبي الأمريكى والمصالح الضيقة لمجموعة المستغلين والمعتدين والناهبين الجدد.

وحرب الخليج التى سموها حرب تحرير الكويت كانت عملية سطو منظم على بترول وثروات وقواعد الخليج الاستراتيجية ثم حصار للعراق واستنزاف لقواه وقتل لأطفاله وتدمير لمستقبله مع الإبقاء على صدام ونظامه وظلمه.

لم تكن حرب تحرير بالمرة وانما كانت حرب تدمير وحرب نقل كامل لملكية المنطقة الى الحيازة الأمريكية والى الصالح الاسرائيلى الصهيوني لمدى قرن كامل من الزمان.

ويقول جارودى ان أمريكا تستهدى فى هذه التصرفات بالتعاليم التلمودية التى شرعها اليهودى الاسرائيلى يهودا كوك سنة ١٨٩١ وتساند هوس العظمة الذى تبرر به اسرائيل كل شرورها ومذابحها.

ويفرد جارودى فصلا كاملا لحكاية «وحدانية السوق» التى تعتبرها امريكا هدفا مقدسا وتتكلم عنها كأنها دين جديد.. ويقول جارودى إن هذا الدين الأمريكى الجديد هو المسئول عن مظاهر الانهيار والتدهور الخلقى والثقافى والفنى والحضارى فى العالم كله.. فالقيم الوحيدة لهذا الدين هى اهتبال المكاسب والأرباح والأموال واعتبار كل شيء قابلا للبيع والشراء.. قيم الفن والفكر والثقافة والضمير.. ولأن الربح أصبح صاحب المقام الأول فى والثقافة والضميعيا أن تتربع تجارة السلاح والمخدرات على القمة فى هذه السوق فهى صاحبة الأرباح الفلكية.. وكان طبيعيا أن تصبح أمريكا هى المورد الأول للسلاح فى العالم الثالث فى افريقيا وامريكا اللاتينية وآسيا.. وأن يكتوى بنارها ودمارها

والغامها الشعوب الجائعة المطحونة فترداد جوعا على جوع وتزداد عريا على عرى.. وأن تُنفق هذه الأرباح السخية على عملاء سفاحين أمثال موبوتو سيسيكو وعيدى أمين وبوكاسا باعتبارهم السماسرة رقم ١ لأكبر الصفقات .. وأن تتحول زواندا وبوروندى وزائير وأنجولا الى خراب وتمتلىء الأنهار بجثث الملايين فى سبيل أن تنتفش جيوب أصحاب المليارات فى أمريكا وأوروبا وأن تزدهر السوق وتتكرس الوحدانية للسوق المعبود.. تباركت أسماؤه وتقدست قيمه وأخلاقياته.

وهكذا تسير بنا أمريكا الى «انتحار كونى» والى عالم متصارع مخدر بائس تسليته الوحيدة هى أفلام الجنس والعنف والكاراتيه وحروب الفضاء وأساطير الرجل البيونيك والمرأه البيونيك والباتمان وخرافات غزو سكان النجوم للأرض.. إلى آخر هذا الحشيش الأمريكي.. والهيرويين الفنى الذي توزعه أمريكا على العالم.

وينتصر الشباب بالفعل فى أمريكا وأوروبا وانجلترا وتصل موجة الانتحار إلى أعلى نسبها فى السويد والنرويج.. بلاد الرخاء والوفرة.. ولكن السبب هو خواء القلوب وليس خواء الجيوب.. السبب هو انهيار القيم وانعدام المعنى وتفاهة الحياة بالصورة التى فرضتها أمريكا وروجت لها فى العالم.

وكنتيجة طبيعية لهذا السعار المادى تصبح الظاهره الأولى فى المجتمعات الجديدة هى الفساد والرشوة والعمالة وانعدام الضمير والوصولية والانتهازية وطلب المال بأى سبيل.. لأنه لا شيء هناك سوى السوق والبورصة والبيع والشراء وارتفاع وانخفاض مؤشر داو جونز وارتفاع وانخفاض الدولار والين والمضاربات

على كل شيء .. لا شيء سوى المال والمكاسب.

ومن لا يموت منتحرا فانه يموت مخمورا أو مخدورا أو بالسكتة القليبة في البورصة أو بسبب الجوع والفقر والبطالة.. وكلها أعراض مرض اسمه السوق والبنك الدولي ويورصة الأوراق المالية.. ويرى جارودى أنه أصبح واجب المثقفين الأول هو فضح هذه الأيديولوجية المزيفة وتمزيق الأقنعة عن هذه الأكاذيب والقيم المغلوطة ونزع الغطاء عن هذه الكلمات السحرية المسكرة أمثال حقوق الانسان.. والديمقراطية.. والحرية.. وقداسة الانتخابات.. في وقت أصبح فيه الوصول الى مقاعد الكونجرس والى الرياسة في امريكا لا سبيل له الا بتمويل حملات انتخاسة تتكلف الملايين.. ولم تعد الأصوات الحرة هي الصاكمة بل الدولارات.. هي وحدها الطريق المرصوف الى الكونجرس والي سدة الحكم.. ولا سبيل الى بلوغ الرياسة الا لأعضاء منتدى الملايين.. فإنه لابد للرئيس المرتقب أن يشترى ولاء الصحف أولا وأبواق الدعاية والاعلام ومحطات التليفزيون ليصل صوته الى الشعب.. فأين هي الحرية في هذا الزحام.. وأين الصوت النزيه المحرد

وفى قمة ليون ١٩٩٦ ركزت الدول السبع الكبار فى اجتماعها على الإرهاب ومكافحة الإرهاب.. وكان كلامهم ينصرف الى التطرف الاسلامى والإرهاب الاسلامى.. ونسوا تماما وتعاموا عن الإيديولوجية الأمريكية التى هى عين التطرف والداعية الى كل تطرف وأكثر الايديولوجيات اغتصابا لحقوق الانسان.. وهل جاءت أمريكا الى التاريخ إلا بإبادة الهنود الحمر.

ومن كان صانع التلوث والسبب الحقيقي في اختناق الكوكب

الأرضى بالدخان وثانى أكسيد المكربون والمخالفات السامة.. أليست هى المدن الصناعية فى أمريكا وأوروبا.. ومن ألقت بالقنابل الذرية على هيروشيما وناجازاكى ونشرت الغبار الذرى حول العالم.. أليست هى أمريكا بحجة إنهاء الحرب وكانت اليابان قد استسلمت بالفعل.. واليوم تزود أمريكا إسرائيل بترسانتها الذرية لتهدد المنطقة العربية ثم تتكلم عن حقوق الانسان والديمقراطية والحرية والشعوب المقهورة.

لقد صدق جارودى في انه لابد من تمزيق الأقنعة وفضح هذه اللغة الحربائية التي تظهر العطف وتبطن الشر والعدوان.

لقد أصبح العالم كله يركب قاربا واحدا متقوبا إسمه امريكا.. وأصبح الغرق يهدد الكل.. والانتحار.. الكونى هو مصير الجميع.. فلا أقل من أن نرفع أصواتنا جميعا لنقول الحقيقة.. قبل أن نموت.

## وفى بلادنا العربية

وما تفعله أمريكا فى المنطقة التى نسكنها من العالم.. نعرفه ونكتوى به ونعيش فى همومه.. هذا التحيز المفضوح لإسرائيل وهذه المساندة للإرهاب الاسرائيلى بالسلاح وبالفيت والمعونات وبالضغط السياسى على دول المنطقة حتى لا تضرج عن الخط المرسوم للسلام المعلوم الذى لا يمت الى السلام بسبب.

والنتيجة مى هذا الصلف الإسرائيلي والمغالاة في كل شيء.

تشترط إسرائيل على عرفات لإستئناف مفاوضات السلام ان يعتقل الاسلاميين الفلسطينيين ويسلم الى إسرائيل ١٢ شرطيا فلسطينيا وعلى رأسهم مديرهم العميد غازى الجبالى كما تشترط تصفية البنية التحتية لمنظمة حماس.. كما تشترط إيقاف الهجوم

على إسرائيل في خطب المساجد.

هل يستطيع عرفات أن يلبي هذه الطلبات...؟!

هل يستطيع أن يسلم حراسه إلى سجون إسرائيل؟!

وهل يستطيع أن يكمم أفواه خطباء المساجد وما يتردد فى خطب المساجد الا آيات الله وما فيها من ذم لإسرائيل.. فهل يستطيع أن يمنع آيات الله من أن تتلى أو أن يشطبها من المساحف.

واضح أن هذه الشروط ليست شروطا للسلام وانما هى محاولة لدفع عرفات الى حافة المستحيل ودفع الحكم الموجود الى حافة الذل ودفع المعتدلين من كل الأطراف إلى خيار العنف أكثر وأكثر.

وواضح أن اسرائيل ترى أن خيار الحرب اليوم (وحولها مواكب التاييد الغربى والتعاطف العالمي والفيتو الأمريكي والسلاح الذرى) .. هو خيار الوقت وأن هذه هي أيامها.

فهل تضيع إسرائيل الفرصة.. فرصة حرب (فى نظرها) مضمونة .. وقد تتبدل الأحوال فتضيع الفرصة من يدها الى الأبد. وأين يقف العالم؟!

هل يتابع ما يجرى فى برود وعدم مبالاة.. أم أنه عالم متواطىء.. أم أنه عالم سلبى مشغول بمصالحه.. وأين توجد مصالحه.. فى الحرب أم فى السلام.

وهل إعلان الحرب على الإسلام هو شاغل الغرب اليوم كما بشر نيكسون في كتابه؟!! للخلاص من الخطر الأكبر بعد زوال الشيوعية.

إنها أسئلة.. يتوقف عليها كل شيء في المستقبل القريب وأخطر

ما فى الموضوع.. أن الرصاصة الأولى جاهزة.. وإسمها إسرائيل.. وأن أمريكا تمسك بالدفة التى توجه سفينة الأحداث.

فهل تترك الرصاصة تنطلق..؟!!

وهل تدفع بالعالم الى الانتحار الكوني..؟!!

وهل بدأ العد التنازلي للكارثة التي تنبأ بها جارودي.

ان آخر تصريحات لنتنياهو يقول فيها إن مفهومه للسلام مع العرب يقوم على مبدأ القوة والتفوق والتعاظم الاسرائيلي مقتديا على حد قوله بسلام أمريكا القوية المتفوقة مع روسيا المنهارة الضعيفة مؤكدا عدم وجود أي نية إسرائيلية للانسحاب من الجولان ولا السماح في المستقبل بمجال جوى أو جيش للسلطة الفلسطينية.

إن الرجل ينظر إلينا من فوق فلا يرى فينا نحن العرب إلا رموزاً ضعيفة منهارة مفكة وينظر إلى نفسه وإلى إسرائيل فيرى القوة والتعاظم والتفوق.. وينسى تماما أن هذا التفوق والقوة والعظمة هى خلعة مستعارة من الراعى الأمريكي.. وأن هذا الصلف والتبجح سببه أنه يتكلم من البوق الأمريكي.. وأن العظمة الاسرائيلية باروكة أمريكية مفضوحة.

إن أمريكا هي التي صنعت هذا الغرور والصلف والتعالى وهي التي نفخت في البالونة التي توشك أن تنفجر في وجوهنا.

ويوشك أن يكون كل حرف كتبه جارودى فى كتابه عن الجريمة الأمريكية التى ارتكبتها بحق العالم صحيحا.

والسؤال.. أين أوروبا الموحدة.. وأين المارد الصينى الذى تيقظ.. وأين تقف تركيا الإسلامية ذات التسعين في المائة مواطنا مسلما في هذا الصراع المقبل.. وقبل كل شيء أين الصف العربي

الواحد في مواجهة الطوفان.. وكيف تنشق قطر عن هذا الصف وتدعو لمؤتمر مع اسرائيل.

ان البيت يوشك أن ينهد.. ولم يعد هناك مكان لخلاف.. أى خلاف واقرأوا المقال من الأول.

## مذكرة ملحقة بالدوسيه

والمذكرة الملحقة بدوسيه جارودى هي من كلام القرآن والمتكلم هو رب العالمين والمرجع هو التاريخ من آدم الى كلينتون.. والموضوع هو نفس الموضوع.. عن الظلم والظالمين.

ماذا يقول ربنا تباركت اسماؤه وتقدست كلماته عن الظلم والظالمين.

﴿ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا ﴾ (يونس: ١٣) ﴿ فَانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا بفسقون ﴾ (البقرة: ٥٩).

وفقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين (الانعام: ٥٥)

وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشانا بعدها قوما تخرين ( الأنبياء : ١١ ).

﴿ وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا ﴾ (الكهف: ٥٩).

وإنا مهلكو هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين» ﴿ إِنَا مَهِلِكُو هَذَهُ القَّرِيةِ إِنْ أَهُلُهُا كَانُوا ظَالَمُنِ

(العنكبوت: ٣١)

والتاريخ حفظ لنا سجل هذا الإهلاك من أيام نوح وعاد وثمود ولوط.. إهلاك بالطوفان وبالريح الصرصر العاتية وبالصيحة وبالطير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وبالزلازل التي جعلت

أرض لوط عاليها سافلها وبالسحابة التي تمطر نارا ودمارا.

ونرى على أيامنا السيول والأعاصير والبراكين والجفاف والمجاعات وتهتك ستار الأوزون وتدفق الأشعة فوق البنفسجية لتقتل الأسماك في البحر والأجنة في الأرحام وتسبب السرطانات في الجلد.. ويقول العلماء.. هي الطبيعة.

وهل تغضب الطبيعة؟!!.. وهل للطبيعة وجدان لتغضب وترضى.. وهل للطبيعة إرادة غير خالق الطبيعة.. بل هى نذر ومقدمات يفهمها أولو الألباب والبصائر.

وتستجد أمراض مثل الايدز تقتل الملايين من الشواذ وتتحدى على ما العصر وعباقرة الطب ولا يعثر لها الطب الوقائى على لقاح يجدى.

هل الطبيعة هي التي خلقت هذا الفيروس الذي لم يكن له وجود في عالم المخلوقات.. وهل هي التي سلحته بهذا المكر الذي يتسلل به الى الدم ويختار خلية ال T-cell وهي الخلية المقاتلة في كتيبة المناعة ويتلفها.. وهل الطبيعة أخصائية باثولوجي لتفهم هذه الأشياء؟!!

لقد أعطوا هذه الطبيعة أكثر مما تستحق وانتحلوا لها مواهب لا تملكها.. فالطبيعة هي التي خلقت لنا البحسر مع أنها في تصورهم عمياء.. وخلقت لنا العقل وهي في توصيفهم عشوائية لا تعقل .. كيف .. بأي منطق يستقيم هذا الكلام .. وكل هذا ليتهربوا من السقوط في الحتمية الوحيدة.. أنه لابد أن يكون هناك ذات عليا مبصرة عاقلة هي التي خلقت كل هذا.

بل هو الله الذى لا خالق سواه ولا حاكم سواه. وهو العادل الذى لن يفلت منه ظالم.

والنذر التى يسوقها هى مقدمات للضربة القاصمة التى ستأتى على هؤلاء الجبابرة الجدد الذين يروعون العالم بقنابلهم ويهددونه بأسلحتهم الجهنمية.

والله هنا هو الذي يتكلم وليس جارودي وحده.

الله الذى وهبهم هذه العلوم وأفاض عليهم بتلك المعارف وأغرقهم بكنوز الأموال وخصهم بطوفان النعم فاغتروا وتجبروا وراحوا يهددون هذا وذاك من خلق الله الفقراء البسطاء.

الله نفسه هو الذي يتكلم وان غدا لناظره قريب.

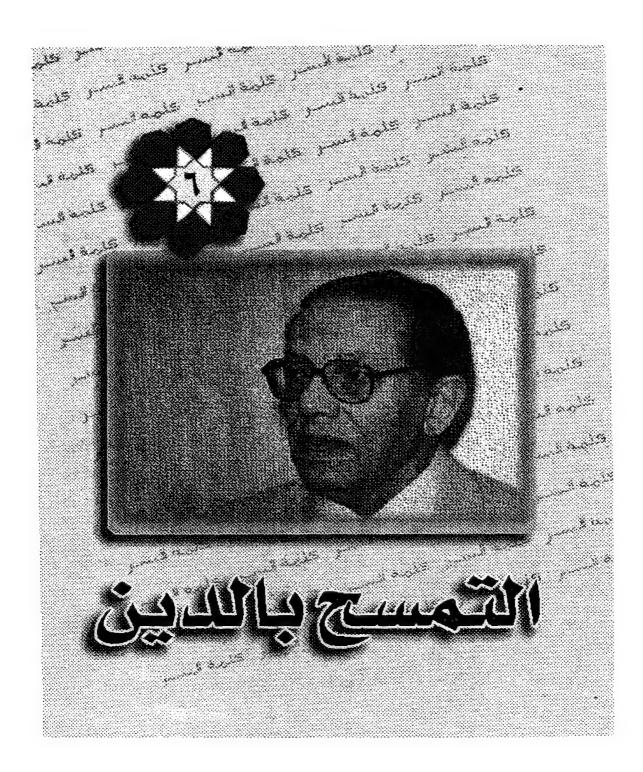

حينما فكر تيودور هرتزل فى إنشاء وطن قومى لليهود باسم اسرائيل لم يكن يريدها دولة دينية بل كان يريدها دولة علمانية فقد كان الرجل ملحدا لا يؤمن بإله.. وكان بن جوريون هو الآخر ملحدا مــ ثله وما كان يتــ خذ من الدين الا غطاء ومظلة لفكر استعمارى صرف ولنهب الأرض تحت ستار دينى.

وإسرائيل الكبرى ولدت كبذرة استعمار وتوسع ونهب للأرض تحت غطاء توراتى دينى ونزع ملكية تحت مزاعم تمليك إلهى وصك ربانى لعسكر اسرائيل «الأرض التى تدوسها أقدامكم فهى لكم».. شعار دينى زائف يستعمل كغطاء لوضع اليد الذى حدث ومازال يحدث كل يوم.. ولا يختلف ما يصنعه عسكر إسرائيل عما تصنعه جماعات الإرهاب التى تسمى نفسها بالجماعات الاسلامية فتقتل وتفجر وتنسف وتدمر باسم الاسلام.. والاسلام منها براء.. ولم يحدث أن وجد البوليس فى هذه الأوكار (التى تدعى أنها إسلامية) مصحفا أو كتاب تفسير أو حديث.. وإنما الاحراز التى يعثر عليها هى دائما رشاشات وقنابل ومنشورات حقد وتحريض والحاد من أولها الى آخرها.. وهى كلها عصابات مافيا مأجوره من جهات أجنبية استعمارية معادية للإسلام تخطط لهدمه.

وعند الهدف الاستعمارى التخريبى يلتقى الفريقان.. الفريق الذي يخطط لاسرائيل كبرى بدعوى اليهودية والفريق الذي يقتل ويخرب بدعوى الإسلامية.

كلاهما يستعمل الدين كذبا وزورا.

وطبيعى جدا أن تساند الفريقين وتمولهما رؤوس الاستعمار القديم والجديد وأصحاب المصلحة في وضع الأيدى على أراضي المنطقة وكنوزها وثرواتها وبترولها وشعوبها.. فالبترول بسبيله الى النضوب.. والاحتياجات اليه في ازدياد في الدول الاستعمارية القديمة انجلترا وفرنسا وأوروبا.. وفي أمريكا الحاجة اليه أشد.. وغول الصناعة في هذه البلاد لا يجد وقودا ينافس البترول في رخص أسعاره.. ولهذا لا تجد هذه الدول غضاضة في أن تمول وتساند وتؤوى وتشجع « هذه المافيا الاسرائيلية » الصاعدة باسم اسرائيل الكبرى والتي تتلفع بالعباءة اليهودية.. والمافيا الأخرى التي تخرب وتدمر وتتلفع بالعباءة الاسلامية.

وهى بذلك تضرب عصفورين بحجر.. فهى سوف تضع أيديها على الأرض وعلى ثرواتها وكنوزها وبترولها وهى أيضا سوف تهدم الاسلام الذى تتصور فيه عدوها اللدود وسوف تنسفه من جذوره وتقتلعه من المنطقة بأسرها.

ولا أقول بأن ما يحدث هو مؤامرة.. فكلمة المؤامرة لا تعجب المتحذلةين.. وتفسير أى حدث بالتآمر يقابله محترفو السياسة بالسؤال عن الأدلة والوثائق والبراهين.. وكيف التقى هذا وذاك من أقصى اليمين الى أقصى اليسار. لتحدث هذه الأحداث بهذا التوقيت.. وبتك الكيفية.

لا أقول بأن ما يحدث هو مؤامرة.. بل أقول بأخطر من ذلك..

أقول بأنه واقع سياسى فعلى والتقاء مصالح.. إن لم يحدث بتدبير.. فانه قد حدث بأغماض العين وإعطاء الضوء الأخضر لهذا وذاك.. بأن يفعل ما فعل.. لأن هناك مستفيدين.

مصالح أمريكا واسرائيل ومصالح إنجلترا عمدة الاستعمار القديم اقتضت هذا الذى حدث واستدعت حدوثه ( فى جنوب السودان وفى جيش قرنق ٨٥٠ خبيرا عسكريا أمريكيا.. ماذا أتى بهم؟!!) أصابع الاستعمار وراء كل ما يجرى ياسادة.

ولا أبريء الدول الاسلامية فهى قد ساهمت فيما حدث بحالة الغيبوبة والشتات والفرقة والتخلف الذي تعيش فيه.

والكل مسئول .. ورؤوس الإرهاب يعيشون كملوك فى ضيافة انجلترا وفى قلب لندن .. وفى نيويورك وواشنطن.. افتحوا عيونكم يا سادة فإن من تظنون أنهم أصدقاؤكم هم الد أعدائكم.

واذا شعرت كل دولة إسلامية بهذا الذى يجرى وأدركت إسهامها السلبى الذى ساهمت به دون أن تدرى فيما حدث. واعترفت بتقصيرها.. فأن هناك أملا فى أن يَودى اجتماع المسلمين فى مؤتمرهم.. لأن يخرج بقرارات.. وأن يخطط لنجده.. قبل فوات الأوان.

والوعى لحقيقة ما حدث وإسقاط الأقنعة عن كل الوجوه هى البداية الصحيحة لأى إصلاح وهى الطريق الوحيد لأى نجاح.

هناك ميثاق غير مكتوب بين كل دول الغرب على حصار الدول الاسلامية وعلى اختلاق الأسباب لضربها وتجويعها تحت المزاعم الكاذبة التى روج لها الصهاينة بأن الإسلام هو العدو القادم للغرب بعد سقوط الشيوعية.. وأن الصراع القادم هو صراع حضارات سوف يقوده الإسلاميون.

وهى أكذوبة فاجره فالإسلاميون الذين يتحركون على الساحة ليسوا إسلاميين ولا يمتون الى الإسلام بسبب .. بل هم عملاء مأجورون وأرهابيون محترفون ومافيا تعمل بالدولار وتؤويها وتستضيفها نفس الدول الغربية التى تتهم الإسلام علنا فى تصريحاتها.

وما يجرى هو حفلة تنكرية دموية يضع فيها الممثلون على وجوههم أقنعة كاذبة ويستعملون شعارات دينية زائفة.. والهدف النهائى هو اتهام الدول الإسلامية النامية والفقيرة وحصارها لإفقارها أكثر وأكثر حتى إذا مدت أيديها للمعونة أعانوها بالمزيد من الجواسيس وأغرقوها في المزيد من المشاكل.

ولا مخرج من هذه الحلقة المفرغة المضروبة حولنا إلا بالوقوف صفا واحدا وجبهة واحدة متآلفة متحدة واعية مدركة لكل ما يجري.

لن ينقذنا من مكائد الكبار إلا أخلاق الرجال.

الوحدة الإسلامية هي السبيل والمؤتمر الإسلامي هو أفضل بداية إذا عرف دوره واذا باشر دوره.

الإسلام الحقيقى يجب أن يتكلم ويكون له صوت فى هذا المحفل التنكرى الهزلى الذى يجرى أمامنا والفاترينة الإعلامية التى تبثها الفضائيات والمحطات الأجنبية المغرضة على هواها (ولكل الدول الاسلامية أقمار وفضائيات).

هناك تعتيم على الحقائق وإشهار وترويج لكل ما هو زائف وكاذب.

والمسلم في الإعلام الغربي هو رجل يخفى خنجرا تحت ثيابه وهو دائما يفاجيء ضحاياه من الخلف وهو غادر ومخرب

ومتعصب ورجعى وجاهل ومتخلف وعدو للحضارة والتقدم ومن وراء هذه الأكاذيب مؤسسات وأقلام وعقول ترسم.. أما الإرهاب فوراءه جيوش مخابرات ومراكز تجنيد عملاء وساحات تدريب متطور وترسانات أسلحة وأموال وميزانيات سخية بالملايين.. وتخطيط.. وحرب خفية يقودها شياطين يمكرون لإلباس الحق بالباطل ولوصم الإسلام وتشويهه واتهامه بكل نقيصة.

والإسلام المتهم في غيبوبة عن كل ما يُكاد له.. والحكومات الإسلامية مشغولة باطعام شعوبها وبتنمية مجتمعاتها وبجمع أشتاتها ولملمة عقدها المنفرط.

وعلى هذه الدول أن تكون لها رابطة وأن تتجه شرقا الى الصين وروسيا والى أشقائها الإسلاميين فى آسيا وأن تدرك ان فى يدها سلاحا استراتيجيا خطيرا فهى سوق ضخمة.. ولا غنى لأوروبا وأمريكا عن هذه السوق.. ولا يجب أن تكون هذه السوق مفتوحة ومتاحة للأعداء الذين يغتالونها فالحرمان من المصالح أهون عقاب للذين يحرمونها من الحياة ومن الوجود.

والكلام عن العولمة والجات سابق لأوانه فلم نصبح أسرة عالمية بعد.. والذين يعانقوننا من الأمام يطعنوننا من الخلف والذين يعدوننا بالسلام يعلنون علينا الحرب.

الدول الإسلامية ككتلة تستطيع أن تصنع شيئا.. وكجبهة ممتدة بعرض آسيا وأفريقيا غنية بالضامات والكنوز والغاز الطبيعى والنفط تستطيع أن تباشر ثقلها الطبيعى وتستطيع أن تكون لها هيبة.. ولا أتكلم عن حرب ولا عن مواجهة ولا عن صدام.. وإنما أتكلم لغة المصالح.. أتكلم عن اختلاف العقلاء.. فالحرب بالأسلحة الموجودة سوف تعنى الخراب للكل.. والتلوث

الذرى الناتج يمكن أن يقضى على كل شيء.. ونحن عندنا سلاح يستطيع أن يوجعهم أكثر من الحرب.. هو أسواقنا وبترولنا.

ولابد من قضح الصهيونية التى أدمنت من الأزل صناعة الإفساد وإشعال الحروب: ﴿ كلما أوقدوا نارا للحرب اطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين﴾

(١٤ \_ المائدة)

وهم الآن يؤلبون علينا الأحمر والأصفر والأسود والأبيض كما فعلوا أيام الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ألبوا عليه القبائل في معركة الأحزاب وجمعوا الأصفر والأحمر والأسود أمام المسلمين القلائل الذين تخندقوا في الخندق وكادوا يستأصلون خضراءهم لولا الريح التي قصفت خيامهم وبددت شملهم.

وتلك كانت المواجهة الأولى في زمن الرسول.

﴿ فاذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ﴾ (٥ ـ الإسراء) ولقد جاس المسلمون حينذاك في خيام خيبر وكان ما كان من طردهم وإجلائهم.

ثم يقول ربنا لليهود معقبا من بعد ذلك.

﴿ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا ﴾ (٦ ـ الإسراء)

وقد أنجز الله ما وعد فليس بعد أموال الصهيونية الآن أموال وليس كمثل نفير الصهيونية الإعلامي نفير.. والقرآن يتكلم عن حالهم اليوم.

﴿ إِن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ﴾ ( ٧ \_ الإسراء ) ولن يحسنوا بل سوف يعاودون الإساءة فتأتى الآيات بأن المسلمين سوف يقاتلونهم وسوف يدخلون القدس وسوف يدمرون كل ما بنت اسرائيل وكل ما عمرت.

فاذا جاء وعد الآخره (المواجهة الثانية) ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مره (أيام عمر بن الخطاب) وليتبروا ما علوا تتبيرا (أي يدمروا كل ما بنيتم وأعليتم) وتلك هزيمتهم القادمة وانكسارهم ودمار هيكلهم.

وهذا كلام الله عن ماضى هؤلاء الصهاينة وعن تآمرهم وافسادهم.. وعن مستقبلهم ومآلهم فى النهاية .. وهو كلام للمسلمين عامة وهم اليوم أشتات ودول ممتدة بعرض أفريقيا من الأطلسى الى الفارسى وبعرض آسيا من الهند الى الصين وباكستان وكازاخستان وأدربيجان وتتارستان والشيشان وبوسط أوروبا فى البوسنة والهرسك وفى قلب أمريكا (ستة ملايين من السود).

والله يشد به أزر هؤلاء الأشتات من المسلمين ليكونوا.. «عصبة» وجبهة.. ونفيرا واحدا.

فهل يستجيبوا .. للنداء..؟؟؟

وقد ألف الله بين قلوب المسلمين الأوائل وقال لرسوله.

﴿ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم﴾ (٦٣ \_ الانفال)

وما كان النبى ليستطيع أن يصنع هذه الوحدة بين القلوب ولكن الله صنعها بفضله وكرمه .. والتحدى قائم ونحن لسنا أنبياء.. وعجزنا واضح .. وقلة حيلتنا يشهدها الجميع .. فهل يؤلف الله بين قلوبنا ويجمعنا بفضله وكرمه مرة أخرى .

إن آياته في سورة الإسراء تقول أنه سيفعل فالمسلمون سيدخلون القدس كما دخلوها منتصرين أول مرة وسيدمرون ما أنشأ الإسرائيليون فيها وما بنوا.. وهو أمر لا يحدث دون أن يصبح المسلمون عصبة واحدة ويدا واحدة ودون أن يؤلف الله بين قلوبهم.

وكلام الله حق ولا يملك التاريخ الا أن ينقاد له.

ويبقى السؤال.. متي... ؟؟

ويقول علماء اسرائيل.. هو يوم القيامة.. بعد مليون سنة إن شاء الله.. وهم يحلمون .. فالآيات لا تتحدث عن قيامة وانما تتحدث عن دنيا.

ولا أحسب ألا أننا بين يدى هذا التاريخ.

وأنه أمر قريب.. في بضع سنوات.. والله أعلم.

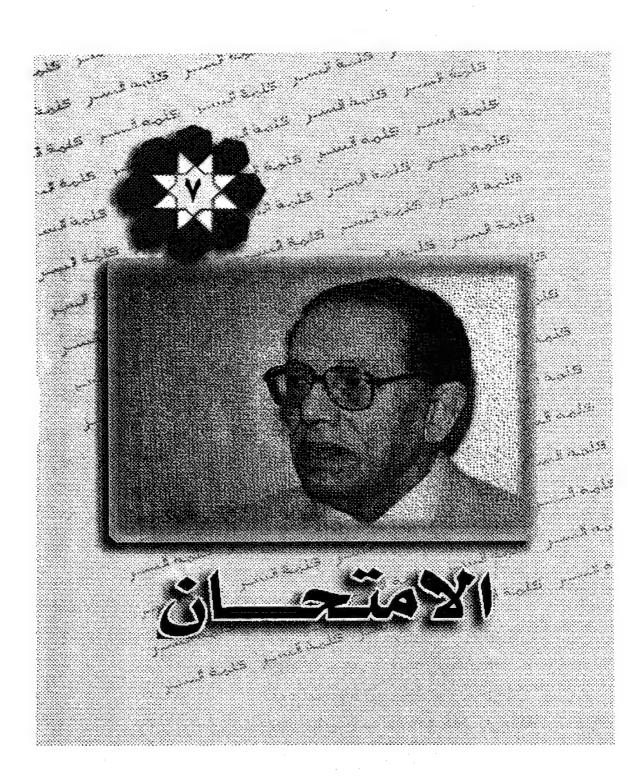

رغم أن كل مطالب « حماس » كانت إيقاف الاستيطان وإعادة الأرض المنهوبة ورغم استعدادها لإيقاف العنف في حالة الاستجابة لهذه المطالب .. برغم ذلك فإن رد نتنياهو الفوري كان تكليف عميلي الموساد بقتل خالد مشعل مسئول حماس بحقنة السم وهو في أرض أردنية وفي ضيافة الملك حسين ( الذي يرتبط مع إسرائيل بمعاهدة سلام ) .. وكل هذه الاعتبارات الدبلوماسية والمبادرات السلامية لم تمنع نتنياهو من القيام بعملية غدر خسيسة استعمل فيها السم والباسبورات المزورة لبلد صديق هي كندا وخان الثقة الملكية لحليف مخلص هو الملك حسين وجرجر اسم كندا في أوحال مؤامراته .. فعل كل هذا دون أي نظر أو اعتبار لأي قيم أو أخلاق .

وطلع نتنياهو على شاشات الـ .C. N. N. في مؤتمره الصحفي ليقول في صلف عجيب « ليس عندنا لهؤلاء الناس سوى القتل فهم إرهابيون .. وأنا ملتزم أمام شعب إسرائيل باستئصال شأفة الارهاب والارهابيين أينما وجدوا وعلى أي أرض عاشوا وما أقوم به هو دفاع قانوني عن أمن إسرائيل .. »

والسؤال .. وماذا كانت إسرائيل من بدايتها .. وهل كانت إلا سلسلة من الإرهاب والمجازر والمذابح من مذبحة دير ياسين إلى

مجزرة صبرا وشاتيلا .. وهل كانت إلا سلسلة من العنف والقتل العمد المخطط والغدر والنهب والسلب .. وهل كان رؤوسها .. بيجين وشامير وشارون وبن جوريون وغيرهم إلا إرهابيين وقتلة .. ومن الذي كان يهاجم ومن الذي كان يدافع .. لقد كانت إسرائيل هي البادئة بالقتل والنهب والسلب .. وكان الفلسطيني هو الذي يدافع عن أرضه وبيته وأمنه وظهره إلى الحائط .

إن نتنياهو يضحك علينا ويقلب الصورة ويجعل من نفسه ضحية ويجعل من إسرائيل فريسة يلغ الفلسطينيون الأشرار فى دمائها .. ويصور لنا نفسه وظهره إلى الحائط لا يملك سوى الدفاع .. وينسى أن أمريكا وأوروبا والغرب كله جعل من نفسه ظهيرا ونصيرا ومددا لإسرائيل .. وأن الحضارة الغربية كلها موضوعة اليوم فى خدمة إسرائيل وتحت تصرفها ومعها ترسانة ذرية .. ضمان إضافى لأمن الحبيبة إسرائيل .. بينما المطارد والمضروب الذى يدافع وظهره إلى الحائط هو الفلسطينى .. والذى ينتظر دوره فى المذبحة القادمة هو العربى المسكين .. وليكون القتل نهائيا والفتك بهذا العربى شاملا نزعوا دينه وإسلامه ووضعوه فى قفص الاتهام .. فالإسلام نفسه مطلوب القبض عليه والتخلص منه وإبادته .

وليصنعوا المبرر والذريعة لهذه الإبادة عمدوا إلى تلطيخ الإسلام وأستأجروا القتلة وانفقوا بسخاء على العصابات العميلة وسلحوها وأطلقوها لتقتل وتخرب وتدمر بشعارات إسلامية.

ونحن شهود لنزيف الدم المرعب في الجزائر وللعصابات الملثمة التي ترتدى ثياب الأفغان وتقتل الأطفال والنساء وتبقر بطون الحوامل وتطلق الرصاص على الركع السجود في المساجد وهي ترفع شعارات إسلامية .. ؟

كيف ؟؟!! .. وبأى منطق ؟؟

إن « كلمة السر » أصبحت هى « إقتل » الموساد الإسرائيلى يقتل والـ C. I. A الأمريكى يقتل واليهودى فى القدس يقتل والمسلم المأجور يقتل .. والكل يقتل بالدولار .. ويحاسب على الرأس .. ومن يفقأ العيون ويبقر البطون .. يأخذ علاوة .. ثم يقولون هذا هو الإسلام وهؤلاء هم المسلمون الوحوش أعداء الحضارة .

كيف ؟؟ وبأى منطق ؟؟

وأي إسلام هذا الذي اختلقوه اختلاقا وفرضوه فرضا علينا

إن الفجور والافتراء يفضح نفسه فى المبالغة الواضحة فى الصورة المصنوعة والملفقة لنوعية هذا الاجرام .. فهى لا يمكن أن تمت لأى دين ولا لأى مبدأ ولا لأى ملة أرضية أو سماوية .

لقد فضحوا تآمرهم فالفاعلون لهذا الإفك لا يمكن أن يكونوا مسلمين .. بل لابد أن يكونوا أعداء للإسلام وأعداء لكل دين ولكل شرعة ولكل قانون ..

هم مجرمون فقط يعملون بالأجر .. وسفاحون فجرة .. وعملاء لأسيادهم الصهاينة .

والذين يدفعونهم من وراء الكواليس .. والذين يمولون هذه المذابح ويشجعون هذه المجازر .. هم رؤوس البغى والإثم .. وهم أصحاب المصلحة فيها .

وأصحاب المصلحة في القضاء على الإسلام والمسلمين .. هم الصهاينة وحدهم ..

ونتنياهو صادق في نية القتل وفي إرادة التدمير التي أعلن عنها .

وإسرائيل هي رأس الحربة في هذا الصراع الدموى .

لقد برح الخفاء

وظهر المجرمون في العراء

والعالم كله يتحول بالتدريج إلى مسرح لمعركة كبرى .. الإسلام والصهيونية طرفاها .

لماذا اختاروا « الطالبان » وصدروها ومولوها وسلحوها حينما أوشك الفرقاء في أفغانستان على الصلح وأوشكوا أن يلتقوا على وحدة .

وكيف امتك شباب صغار من طلبة الشريعة .. كيف بالله امتلكوا فجأة مئات الدبابات وعشرات الطائرات وطوابير زاحفة من المصفحات والمدافع .. ومن أين لطلبة الشريعة هذه الملايين بل المليارات .. من الدولارات .. ولماذا اختاروا هؤلاء الطلبة صغار السن .

لأنهم بلا فقه وبلا فهم .. ولأنهم هم « المراهقة الإسلامية » المطلوبة التي يمكن أن تنقلب في ذهنها المفاهيم وتختلط المعاني .

وقد نجحوا .. وصنعوا الفتنة المطلوبة .

كما صنعوا ودفعوا وأشعلوا معارك الصرب والكروات مع مسلمى البوسنة .. ومعارك الهندوس مع مسلمى كشمير .. ومذابح المسلمين في بورما .. والفلبين .. ونيجيريا .. وأرتريا .. والصومال . والسودان .. وأدربيجان .. وطاجيكستان .. والشيشان .

وقد نجحوا .. وتقدموا من نصر إلى نصر ..

وخرجت العراق القوية بعد حرب الخليج ضعيفة مدمرة تحاصرها العقوبات وخرجت ليبيا بعد حكاية لوكيربى متهمة محاصرة بالعقوبات.

وأموال البترول وثروات الخليج تسللت إلى جيوب المشركات

الأمريكية وضاع أكثرها في نفقات الحرب المشبوهة.

وزرعت أمريكا قواعدها العسكرية في المنطقة وتولت حكومات المنطقة دفع فاتورة الاحتال راضية شاكرة .. ولأول مرة في التاريخ يدفع المحتل نفقات احتلاله .

والصراع الآن يتمحور حول القدس ..

ونقترب من الذروة ومن أحلام « هرمجدون » والحرب الكبرى المدمرة .

والأطراف الصهيونية للصراع تغلف نياتها الشريرة بضجيج مفتعل عن السلام وحكايات مدريد وأوسلو وكوبنهاجن .. واتفاقات تُشكل لتُخرق .. ومعاهدات تُوقع لتُنقض .. ووسطاء يأتون ووسطاء يذهبون .. وصياغات حربائية .. وكلمات ملتوية للتعمية وكسب الوقت .. وتمثيليات دبلوماسية محبوكة .. بينما السلاح يتراكم والاستعداد من ناحيتهم يتصاعد .. والاسترخاء من ناحيتنا يتزايد .. لأنه لابد من السلام .. هكذا لقنونا .. ولا مفر من السلام .. ولا حل سوى السلام .. ولا خيار سوى السلام .. ولا مخرج سوى السلام ..

ولكنهم لا يريدون سلاما يا سادة .. ولا يعملون مثقال ذرة من أجل هذا السلام الوهمي .. وإنما هي بضاعة يروجونها من أجل إشخال وقتنا ومن أجل تفريغ همنا وقتل همتنا .. ثم يفعلون العكس تماما .. يباشرون الإرهاب ويمارسون القتل ويزاولون الغدر .

والذي استمع إلى المؤتمر الصحفى الذي عقده نتنياه و بعد فشل مقامرة الموساد .. والذي استمع إلى نبرة صوته .. وإلى غطرسته .. يعلم تماما أن السلام لا يخطر له على بال .. وإننا نحلم على وسادة حريرية صناعة أمريكية صهيونية متقنة .

لقد جمعونا في طابور واحد في حرب الخليج حينما أرادوا استنزاف ثرواتنا والإيقاع بنا .. واطعناهم وسرنا وراءهم .. واليوم يلتقون بنا فرادي .. في غرف .. ومعازل .. وصالونات مغلقة .. ليساوموا كل فرد على حدة .. ويوقعوا بين كل دولة والأخرى .. والإطار العام للكلام هو السلام .. والواقع الذي يجرى هو الفتنة .. والهدف الحقيقي هو، استدراجنا إلى حرب يختارون وقتها ويختارون أسلحتها ويختارون ملابساتها .

ولقد قرأنا كثيرا عن كتب كتبها رجال مضابرات عن دور الصهيونية في إشعال الثورة البلشفية والثورة الفرنسية والثورة التركية الكمالية والحرب الأولى والثانية .. وكنا نظن أنها مبالغات.

ونحن نعلم يقينا أن اليهود هم الذين حرضوا القبائل فى الجزيرة العربية على قتال محمد عليه الصلاة والسلام وهم الذين جمعوهم عليه فى معركة الخندق.

ونراهم الآن وبعد أكثر من ألف وأربع مائة سنة يحرضون كل حكومات العالم شرقه وغربه على الإسلام والمسلمين ويشعلون حروب الإبادة في كل مكان .. حيثما تواجد المسلمون .. في أوروبا وأفريقيا وآسيا .. ليضعوا الإسلام في خندق جديد يدفن فيه إلى الأبد .

وأكثر من هذا نراهم بين ظهرانينا يرفعون رايات السلام ويمزقون السلام طول الوقت .. ونسمع نتنياتهو يتحدث عن السلام بلغة القتل .. ويهاجم الارهاب ويزاول الارهاب في نفس اللحظة .

وشخصيته تكشف هذا الغل والحقد الصهيوني الأكال

ويقينى الآن أن ما روته الكتب عن إشعال الصهيونية للثورة البلشفية والثورة الفرنسية والثورة التركية الكمالية والحرب

الأولى والثانية هو حديث صدق لا مبالغة فيه ولا غرابة .

ألا نراهم بين ظهرانينا .. هكذا يفعلون .. وهكذا يتصرفون .

الم ينزل القرآن منذ أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان ليقول عنهم ﴿ كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ﴾ (المائدة: ٦٤).

إنها خلة فيهم .. وداء متكرر .. إيقاد نار الحروب وإشعال الفتن والإفساد في الأرض .

ولم يكذب التاريخ ولم يكذب رواته .. وصدق الله العظيم في كل كلمة

إنهم يجروننا إلى حرب يختارون وقتها وأطرافها وسلاحها وملابساتها

والحرب واقعة لا محالة مادامت أمريكا تساندهم وأوربا تشجعهم ورجال المال والأعمال يسيرون خلفهم .

ولابد أن نأخذ الأمر في جدية ونتحد في جبهة واحدة ونستعد لجميع الاحتمالات ..

وهم يسعون بالفتنة بيننا وبين إيران .. وبدون أى مناسبة ..

ولا أرى أن نتعهد لهم بشىء فهم أعداء لا يؤخذ كلامهم مأخذ النصح .. ونحن نتحالف مع من نشاء .. متى نشاء .. وأى غرابة فى أن يقف المسلمون معا .. ولو حدث غير ذلك لكان أمرا مستنكرا .. بل نضع أيدينا فى أيدى إيران ونحالف كل اتجاه إسلامى مخلص .

ولا أحد يريد الحرب .. ولا يسعى إلى الحرب عاقل ..

ولكن ماذا لو أعلنوها علينا ..

إن الله لم يطلب منا أكثر من أن نبذل وسعنا ..

وقال .. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة .

طلب منا عمل المستطاع فقط

وقال ..

وإن جندنا لهم الغالبون

ولله جنود السموات والأرض

وما يعلم جنود ربك إلا هو

وهل بعد جنود السموات والأرض جنود

وهل مع الله خوف .. ومن من ؟!!

الا نموت في فراشنا بدون حرب .. ولو متنا شهداء لكان أفضل.. ولأصبنا السلام .. وبلغنا غاية السلام .. في دار السلام.. السلام الحقيقي .. هذه المرة .. إن الجهاد حق وإذا جد الجد لا يوجد حل غيره .

وهذا بمناسية الكلام عن السلام وشروط السلام ومفاوضات السلام الذي هو أضغاث أحلام.

وفرق كبير .. بين سلام .. وسلام ..

فمن منكم يختار سلام نتنياهو .. على سلام رب العالمين .. من يختار الذل على الكرامة ؟

إنه الامتحان ..

ولا مفر من الاختيار .. ولا مهرب ..

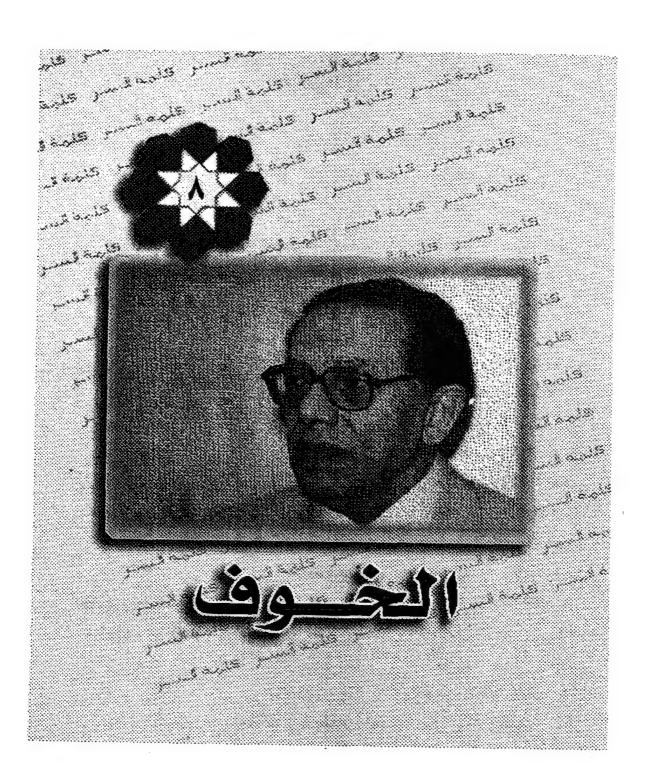

قد تكون إسرائيل مؤيدة من أمريكا وقد تكون مؤيدة من أوروبا وقد تكون مسلحة حتى الأسنان وقد تكون جالسة على ترسانة ذرية .. ولكن رغم كل هذا فهي ترتجف من الداخل وتعيش في ذعر دائم .

وحينما أبادت المقاومة اللبنانية جنود المظلات الاسرائيليين الاثنا عشر الذين أسقطوا في الجنوب اللبناني .. صرخ شارون وهو أكثر العسكريين تطرفا في إسرائيل .. لابقاء لنا في جنوب لبنان .. لننسحب من هناك

هكذا فى لحظة ورغم أكداس السلاح ورغم التأييد غير المشروط من كل أطراف المعمورة .. فقد ألقى الله فى قلوبهم الرعب منذ الأزل .. فى كبارهم قبل صغارهم.

وهذه هي إسرائيل .. الجبن مجسدا .

فلماذا يخشى إخواننا العرب ذكر الحرب على لسانهم .. ولماذا يتجنبون ذكر المواجهة فى حساباتهم .. رغم أنها محتملة وواردة . والله يقول فى قرآنه :

﴿ وكان حقا علينا نصر المؤمنين ﴾ .

الله أعطانا كمبيالة ونعهدا مفتوحا بالنصر .. كل ما طالبنا به أن نكون مؤمنين به .. ورغم الفساد ورغم التفكك في بنية هذه

الأمة العربية . فإن فيها قلة مؤمنة .. والذين يستشهدون كل يوم من الفلسطينيين في الأرض المستلة .. هم شهادة إيمان .. ولا يستطيع إسرائيلي واحد أن يضحى بنفسه من أجل أي قضية ولو كانت قضية حريته وحياته ووطنه ودينه وكل ما يؤمن به من مثاليات .. وإيمان الإسرائيلي يمكن أن يدفع به إلى أي شيء إلا الموت ..

وهذا هو ما يرتجف منه الإسرائيلى .. إنه يعلم أن إيمان خصمه أقوى من كل ما يملك هو من مال ونفوذ وتأييد وأسلحة .. ويعلم أن هذا الإيمان هو الذي سيطيح به وبكل مكتسباته في أول مواجهة كبرى .

أما الذين يخافون المواجهة .. منا .. فذلك عقاب الله الذى أنزله بهم لأنهم كفوا عن مخافته فأورثهم الخوف من عبيده .. وسيظلون سجناء هذا الخوف المذل حتى يعودوا إلى رشدهم .

ومن أجل ماذا يخافون .. !!

ومن منا لا يموت !!

ومن منا يملك إطالة عمره .. !!

ومن منا يملك رد القدر

ومم الخوف

وعلام الخوف

والدنيا كلها بأسرها بالنسبة للآخرة أهون من جناح بعوضة أم أنكم صدقتم هذيان نتنياهو ونسيتم وعيد رب العالمين

ومن الأجدر بالخوف ؟؟!! نتنياهو أم الخالق الذى خلق نتنياهو وعالم نتنياهو

اقرأوا تاريخكم .. واذكروا أبطالكم

لقد أدرك الغرب الثغرة التي يتسلل منها إلينا .. أن يهدم إيماننا

ويشككنا فى ديننا ويشوه إسلامنا بهذا الإرهاب المأجور الذى ينفق عليه .. هذا الإرهاب المفضوح الذى يشى بأصله ويبوح كل يوم بالأيدى القذرة التى تموله

وقد تحايلوا ليدكوا قلعة الإيمان في قلوبنا بما تذيعه محطاتهم الفضائية من عبث ولهو وجنس وبما تبته في خيال الشباب من بهرج الدنيا ومتاعها حتى يعيش في سكرة دائمة طول الوقت من صحوة إلى منامة .. ينتقل من عرض أزياء إلى مسابقة جمال إلى مسلسل عنف إلى مسلسل إثارة وعهر .. إلى حرب نجوم خرافية .. إلى المركبة التي نزلت على المريخ .. والعلم الأمريكي المعجز الذي يقود العالم .. إلى الملاكمة والكورة والجولف والسلة .. إلى عمالقة البيسبول الأمريكان .. إلى مسلسل غزو فضائي من الرجال الضفادع في الكوكب الأخضر .. الخ .. الخ .. الخ

٢٤ ساعـة من البث الفضائى هدفـها تفريـغ الذاكرة ثم ملؤها بالهراء

لا ثقافة ولا علم ولا دين ولا أخلاقيات ولا حكمة تفيد في شيء

ويتصور بعضنا أن هذا هو التقدم فيحاول أن يقلده .. ونرى أثر هذا التقليد في أفلامنا المحلية ومسلسلاتنا وبرامجنا .. وننسى أن الفن في معناه الحقيقي هو إحياء للوقت وليس قتلا للوقت .. وهو ثقافة وليس تسلية .. ولكنه الاختراق والغزو الذي وصل إلى بيوتنا .

ومطلوب انتفاضة .. ليست انتفاضة حجارة .. وإنما انتفاضة وعى .. انتفاضة صحة .. عودة إلى الينابيع البكر النقية لثقافتنا . إنهم في أوروبا يحاربون « الأمركة »

وفرنسا تنتفض غضبا لتسلل الكلمات الانجليزية إلى فرنسيتها

النقية وترى في هذا إختراقا عدوانيا .. وهم أبناء عائلة واحدة وثقافة واحدة .. فكيف لا نغضب نحن لما جرى علينا .

ونحن فى منعطف تاريخى خطير .. وإسرائيل لا تسعى لسلام ولا تعمل أبدا لذلك السلام الذى نفكر فيه وإنما تعمل للاحتلال والتوسع ولمزيد من الاحتلال والتوسع كل يوم وكل دقيقة .. ولا نجد حائلا يمنعها ولا فعلا يردعها .. ولا أثرا لتجمع عربى فعال فى الغد القريب.

واغتقد أنه جاء الوقت لتتغير أشياء كثيرة

وأولها أن تنتهى حسابات الخوف .. وأن يبدأ العد التنازلى لاستراتيجية جديدة وأن يبدأ العمل على بناء روح جادة وإحساس مسئول وموقف أكثر واقعية من الأخطار المحدقة بالمنطقة .

إن المواطن يشعر بالأخطار ويريد أن يساهم فى دفعها ويتمنى أن يفعل شيئا ولكنه لا يجد حوله صدى لما يشعر .. وتضرب الطائرات سهل البقاع وتدك الجنوب اللبنانى .. ويهدد نتنياهو بضرب بيروت .. وتهدم البولدوزرات الإسرائيلية بيوت الفلسطينيين فى القدس وتبدأ بناء مستوطنة جديدة فى رأس العامود .. و يلتقى وزراء الخارجية العرب فى اجتماع مطول ونسمع كلمات متفائلة عن السلام .. وإنه لا مفر من السلام ولا حل سوى السلام ولا مهرب من السلام .. وإن السلام قادم رغم أنف المخربين الذين يسيئون إليه .. والمواطن يتمنى أن يصدق هذا الكلام ولكنه لا يرى فى الواقع أى مبشرات لهذه الأمانى .. ولا يسمع سوى صوت القنابل وأزيز الطائرات وفرقعة الصواريخ وزحف الجنود الإسرائيليين لمواقع جديدة .

إنى لا أدعو إلى حرب .. ولا أريد حربا .. فأى حرب بدون استعداد .. وفي هذا الوضع الحالى من التفكك .. هي حماقة في

غير وقتها .. ولكنى أريد حالة استعداد عربى .. حالة انتباه .. فالأحداث تقول إننا مستدرجون إلى حرب غادرة عن طريق جرعة تخدير نشربها كل يوم اسمها السلام .. وأسطوانة مضللة يديرها الطرف الآخر طول الوقت اسمها السلام .

وما أريده هو انتباه .. هو مواجعة صريحة لهذا التناقض ووعى لهذا الخداع المقصود .. وتدبر لما يجب عمله قبل أن يفوت الأوان لأى تدبير .. واستعداد دائم للأسوأ .

هل أنا مخطىء إذا قلت إنه لابد من استراتيجية جديدة .. وأن إغماض العين أملا في معجزة من السماء .. لن يفيد ولن يأتي بحل ..

إن كل يوم يمضى يفوت علينا فرصة ويضيف إلى موقفنا تراجعا جديدا وخسارة جديدة .

ولا أريد أن ننتظر حتى يصبح ظهرنا إلى الحائط

ونحن بتجمعنا .. سنكون الأقوى جانبا .. وباتحادنا .. الأعلى صوتا .. وبإيماننا .. الأعز سندا .. ونستطيع أن ننهى هذا التراخى المقيت

إن ما تفعله إسرائيل على الساحة الفلسطينية هو جريمة بكل المقاييس وما تفعله أمريكا بسكوتها وتشجيعها الطرف الإسرائيلى بالمال والسلاح هو جريمة أكبر فهو تحالف على إبادة شعب ضعيف وتجويعه وطرده من بيته بتهمة أنه يدافع عن بيته .. فهل أصبح دفاع المظلوم عن بيته تهمة .

إن أمريكا ترفض التوقيع على وثيقة الألغام المضادة للأفراد بحجة أن هذه الألغام هي وسيلتها الوحيدة للدفاع عن قواتها .. وأنا أسأل الرئيس كلينتون .. دفاع ضد من يا سيادة الرئيس .. هل هاجم عسسكر أي دولة بلدكم وهل يجرق .. وهل تخطى

عسكرى واحد الشاطىء الأمريكى .. إن العكس هو الصحيح وأمريكا هى التى ترسل بجيوشها عبر المحيطات إلى كل مكان فى العالم لتضمن سيطرتها الأبدية على الكرة الأرضية .. وصواريخها في الترسانة الإسرائيلية يطلقها الجند الإسرائيليون على لبنان وعلى الشعب اللبنانى الأعزل ..فمن يهاجم من يا سيادة الرئيس .. ومن الذى يتكلم عن الدفاع عن النفس والدفاع عن الأرض .

إن إسرائيل تحتل القدس بالنار وبالحديد بزعم أن معها صك ملكية من الله في توراة موسى بوضع اليد على كل شبر من فلسطين .. ولا أظن أنكم تلقون بالا إلى هذه الدعاوى فانتم علمانيون .. ومع ذلك فنحن نرد من نفس المنطق ونقول إن معنا صكا من القرآن باللعنة والطرد والتشريد أنزلها الله على اليهود إلى يوم القيامة لا يجتمع لهم شمل ولا يقوم لهم وطن .. ومع ذلك فقد رضى الفلسطيني بأن يتنازل عن سبعين في المائة من أجل أبناء العم اليهود يقيمون عليه وطنهم كما يريدون وفوض أمر الصكوك لصاحب الصكوك ورضى بالدنية في دينه .

رضى المظلوم ولم يرض الظالم .. وتحالفتم مع الظالم على هذا المظلوم الذي تراجع حتى أصبح ظهره إلى الحائط ..

ولن تقف إسرائيل عند حدود فلسطين فالصك الإلهى الذي تلوح به يقتطع لها من أراضينا إسرائيل كبرى .. وأطماعها تزداد كل يوم وجشعها يتفاقم فقد غرها التأييد الأمريكي والمساندة الأوروبية وأغراها تراجعنا .. وأصبحت تريد كل شيء .. وتراجعنا نحن حتى أوشك ألا يبقى لنا شيء ..

وأصبحت القضية .. نكون أو لا نكون ..

لقد بلغنا نهاية الشوط .. ولم يبق لنا إلا أن نغير الاستراتيجية كلها ونقف وقفة رجال .. وإلا ..

إنها صيحة تحذير .. يا قادة العرب .. لن يسلم حاكم ولا محكوم من عاقبة هذا التخاذل .

إن تعداد العالم العربى ثلاثمنائة مليون وتعداد إسرائيل ملايين فكيف يهرول الثلاثمائة مليون وراء الخمسة ملايين إسرائيلى يلتمسون منهم الصلح .. أى صلح .. وهم يتلقون منهم الركل والصفع والطرد وبأى منطق ومن أجل ماذا وخوفا من ماذا وبضغط منْ مَنْ .. وهم أنفسهم يجلسون على كنوز الطاقة فى الكرة الأرضية ،، والمفروض أن يسعى إليهم الكل ويجاملهم الكل ..

إنى أصرخ بأعلى صوتى .. متى نعرف قيمة أنفسنا .. ومتى نقف وقفة رجال .. ؟!!

واعلم تماما أن هذه الصرخة سوف تصل إلى كل أذن وسوف توقظ كل قلب

والأمر لله من قبل ومن بعد

## عملية التضاف

جاءتنا الأخبار عبر صحيفة وول ستريت جورنال تقول بأن أثيوبيا أنجزت أكثر من مائتين من السدود الصغيرة تحجز بها ١٢٤ مليون متر مكعب من مياه النيل وأن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ساهمت في تمويل سبعة سدود .. وأن أثيوبيا بامكانها مستقبلا أن تجتذب استثمارات دولية لمشروعات أكبر لزيادة المحجوز من مياه النيل .. وهو نوع من الغمز واللمز .. إلى محاولات .. لإفشال مشروع توشكي .. وللتلويح بحرب مائية .

ونذكر جيدا أن أمريكا حاولت إفسال مشروع السد العالى من

قبل وذلك بالتخلى عن تمويله .

وليس جديدا أن نفاجاً بهذا اللون من النوايا الأمريكية .. ولا هو بالجديد أن تكون لإسرائيل أطماع مائية .

وقد كتبت من قبل عن هذه السدود الأثيوبية التى تعاون فيها إسرائيل بالمال والخبرة .. وكانت الجهات الرسمية تكذب وتنفى وتقول إنها شائعات كاذبة .. فهل هذه الأنباء الجديدة هى شائعات أخرى .

إن هناك أكثر من محاولة التفاف حول المنطقة العربية .. مرة عن طريق التهديد بالحرب المائية .. ومرة بمحاولة تشويه الإسلام بتفجيره ونسفه في وجوهنا عن طريق العملاء والفرق المأجورة .. والإسلام هو السد الحقيقي أمام أي زحف صهيوني في المنطقة .. ولا يوجد أمامهم حل سوى نسفه وتشويهه واقتلاعه من جذوره.. وانظروا إلى ما حدث في البوسنة وكشمير وبورما والفلبين وما حدث في تركيا أيام أربكان وأيام سلفه مندريس وإلى ما يحدث الآن في الجزائر .. إنها معركة موت وحياة بين الصهيونية والإسلام .. ولا حياة للصهيونية وفي الإسلام نسمة روح .

ثم هناك الالتفاف الثالث الماكر بالإيقاع بين الأطراف العربية وبأخذهم فرادى في غرف مغلقة في متاهة المفاوضات اللولبية التي لا تنتهى إلى شيء .. ثم الالتفاف الرابع بالغزو الثقافي والإعلام الفاسد المفسد .. وبنشر وترويج فنون الهيافة والانحلال.

والحرب سجال . وقد بدأت بالفعل واشتعل أوارها .. وإن كانت اللغة الجارية على كل الألسن .. هى السلام .. وضرورة السلام .. وأغانى السلام .. وبونبون السلام المخدر .. فى الوقت الذى

يسعرون فيه الجحيم ويخططون للخراب.

ولابد أن نعى هذه الحقيقة ونخطط لمستقبلنا على أساسها وننظر فى جدية صارمة إلى ما يجرى ونستعد أقصى درجات الاستعداد وكأنما المواجهة غدا.

إنها همسة أهمس بها فى أذن كل بلد عربى وفى أذن كل مسلم وفى أذن كل مسيحى تحسبا لقنبلة الكراهية الصهيونية التى توشك أن تنفجر فى الجميع وأمام هذه الكراهية سوف تصبح قضيتنا وقضية إيران قضية واحدة وسوف تذوب بيننا كل الخلافات فكلانا مستهدف .. وسوف نصبح يدا واحدة على أعداء الحياة .

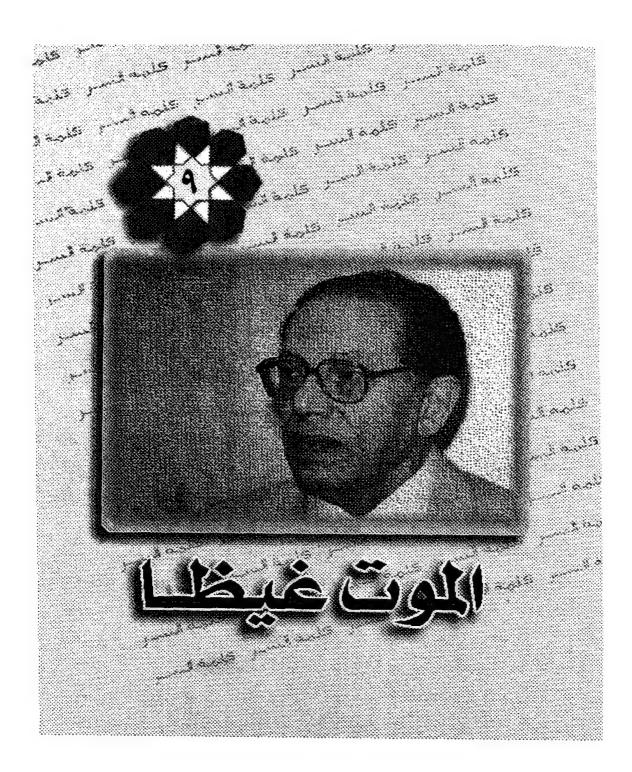

الوضع الآن بين الدول العربية وإسرائيل أصبح وضعا غريبا.. فالتصريحات تصدر متتالية من نتنياهو بأنه لا تقسيم للقدس ولا تجميد للمستوطنات ولا تنازل عن شبر أرض ولا رجوع للحدود قبل ٦٧ ولا ولا ولا ... النخ وتاتى الأنباء من أمريكا بأن مجلس النواب الأمريكي قرربأغلبية ٤٠٦ أصوات ضد ١٧ صوتا إعلان القدس عاصمة أيدية لإسرائيل كما قرر المجلس اعتماد مائة مليون دولار لنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة .. والمعنى المستفاد من هذا الكلام أنهم طبخوا الطيخة كلها وانتهوا منها .. أما المطلوب من كل الحكومات العربية فهى تصريحات تهدئة مستمرة بأن مفاوضات السلام مستمرة وأن الباب مفتوح لاتفاق قريب .. ونقرأ في الصحف أن سياسة الأردن للخروج من حالة الكراهية الشعبية لإسرائيل هي إعطاء دروس حب « حب إسرائيل » للشعب الأردني .. ومعنى ذلك أن علينا أن نبتلع السم ونحن نستمتع به دون أن نظهر أي غصة أو تضرر أو تقزز وإنما علينا أن نبتسم للمستقبل ونحتضن في حب ومودة الجار الإسرائيلي الودود الطيب مهما فعل .

والجزء الأول مفهوم .. فالأقوياء دائما يفرضون شروطهم على الضعفاء ولا جديد في ذلك .. أما الجزء الثاني فهو الأمر الذي لا يمكن هضمه .. ولا أفهم كيف يفرض حب إسرائيل علينا

وبأى منطق وبأى وسيلة .. وكيف نحب سرطانا يأكل جسدنا .

ومن حسن الحظ أن هناك ليمقراطية وحرية صحافة لنتكلم .. وإلا كنا متنا غيظا .. فأضعف الإيمان أن يصرخ المظلوم ويتأوه المكروب .. ويقول .. أه .. أه وماذا تثمر تصريحات التهدئة ومانشتات السلام ولقاءات المودة مع وقائع الإستيطان ونهب الأرض وطرد أصحابها .

ولا ألوم حكومتنا ولا الحكومات العربية فى التماسها للسلام بكل السبل والجرى وراء الكذاب حتى باب الدار.. فما زال السلام هو الحل الأمثل لهذه المشكلة الأزلية .. والبديل الآخر هو الجحيم .. ولم يأت وقت الجحيم بعد وقد أصابت حكومتنا فى الاتجاه عربيا وفى إحياء فكرة السوق العربية المشتركة وفى جمع شمل البيت العربي .

ولو اجتمع شمل السنى والشيعى فإن إسرائيل وعصابتها سوف تموت غيظا وكمدا .. وهذا هو الرد العادل المهذب لما يفعلونه بنا في الجانب الآخر .

ولو مددنا الأيدى للصين وفتحنا الجسور مع هذه القارة الواعدة .. والصين مثلنا عانت ما عانيناه من الغرب المستعمر ولها ثار قديم من أيام حرب الأفيون .. وكلانا أبناء مأساة ولحدة .. والصين يهمها كثيرا فتح بوابة على المياه الدافئة في الشرق الأوسط وعلى كنوز البترول والطاقة في بلادنا .. ونحن أبناء أقدم حضارتين في العالم القديم أيام كانت أمريكا هنودا حمرا وانجلترا وأوروبا في ظلام العصور الوسطى .

إن إسرائيل ترابط على بوابة الصين من سنين .. وتفعل أكثر من ذلك ترشوها بالتكنولوجيا المتقدمة والمحظورة والمسروقة من أمريكا وتتودد وتتقرب وتتمسح وتلمع الجوخ .. فأين نحن وأين ذكاؤنا .

إن الحرب العبلوماسية والحرب الاقتصاعية معلنة علينا .. وهناك من يقف في الكونجرس الأمريكي ويطالب بالقم المليان بحرمان مصر من المعونات كما لو كنا مرتزقة أو انكشارية نعيش على هباتهم ونأكل من فتات موائدهم .

والعالم يتغير ويتبدل بسرعة والفرص تأتى لباب بيتنا لنرد على هذه المفتريات .

وسوف تموت إسرائيل بالسكتة إذا اجتمع البيت العربى على كلمة واحدة وإذا اتسعت هذه الوحدة لتشمل العالم الإسلامى كله.

ولا مفر من هذه التطورات أمام تجمع إسرائيلى أمريكى وأوروبى وأمام تآمر يتسع ليتهم كل ما هو إسلامى ثم ليتكلم بلهجة صليبية تتهمنا كنبا وزورا بأننا نضطهد المسيحيين فى بلادنا ولو صح هذا الاتهام الكاذب لما كانت الأقلية المسيحية فى مصر هى الأقلية التى تقود الاقتصاد الحر فى بلادنا بالفعل ..

إن واقع المسيحيين في مصر كأقلية رائدة للاقتصاد يكذب هذه الفرية الخسيسة التي يدسوها علينا ليثيروا الفتنة بين المسلم والمسيحي كما فعلوا من قبل في لبنان.

ولقد أشعلوا النارفى لبنان ست عشر سنة وأحالوا جمالها ورخاءها وثراءها إلى رماد ولم يصلوا إلى أغراضهم .. واقتنع المسيحى اللبنانى قبل المسلم أن هذه الفتنة كانت خنجرا فى صدره قبل أن تكون فى صدر المسلم ..

إن ما حدث فى لبنان كان درسا بليغا وداميا للمسيحى قبل المسلم وكان عبرة لكل من تسول له نفسه الاستماع إلى هذا الدس الصليبى الذى تروج له إسرائيل وعصابتها.

إننا مستهدفون يا إخوة .. المسيحيون منا والمسلمون لفتنة مغرضة وإثارة وضيعة وحرب خسيسة تستخدم كل الأسلحة القذرة لتهدمنا .

ألم تتهم إسرائيل شيخ أزهرنا بالنازية لمجرد أنه قال إن بيع الفلسطينى لأرضه للعدو الإسرائيلي خيانة لوطنه ودينه وقضيته.. وما قال الرجل إلا صدقا وما نطق إلا حقا.

وماذا يبقى من الفلسطينى لو فقد أرضه .. إنه يخون حياته وعيشه ولقمته وأهله بالفعل .. وماذا تنفعه بضعة ألوف من الدولارات وهو مشرد مطرود يبحث عن فيزا ويتسول هوية وانتماء .

إننا أمام عدو حقيقى يريد أن ينتزعنا من تاريخنا ومن أرضنا ويشتتنا بددا .. والمواجهة قادمة ولا شك .. ولكن لا نستعجلها .. بل ندرس أبعادها ونتأهب لها وأبعاد المواجهة هذه المرة هى باتساع العالم كله .. وإسرائيل تحاول أن تؤلب علينا العالم وتقلب علينا العالم .. وهى لن تحاربنا وحدها وهى لن تحارب بأيديها كالعادة بل بأيدى الاخرين .. وهل حارب اليهود المسلمين فى غزوة الخندق بأيديهم .. بل حاربوهم بجميع القبائل وبحشد من جميع الأحزاب .. وهم يفعلون نفس الشئ الآن على أوسع نطاق فيحركون الأمريكي والأوروبي والانجليزي والروسي ويثيرون علينا كل من يستطيعون إثارته من القارات الخمس بزعم مكذوب يرددونه في كل مناسبة .. أننا إرهابيون أعداء حضارة وأعداء يرددونه في كل مناسبة .. أننا إرهابيون أعداء حضارة وأعداء وكتبهم وخطابهم الدبلوماسي .. ولا يملون ولا يشبعون

وعلينا أن نرد دائما ونكتب ونتكلم ونذيع من البر والبحر والجو ومن الفضاء ولا نكتفى بأن واقعنا ينطق بتكذيبهم لأن «الزن على الودان » يتراكم مع الوقت ويصنع عند المستمعين وسواسا قهريا ووهما ملازما يصدقونه من كثرة التكرار .. ويتصورون أننا أعداء بالفعل وأننا خطر داهم .. وأننا مصيبة ..

وأننا كابوس لا راحة لهم إلا بازاحته ..

وهكذا الفتن دائما تتوالد وتتضخم إذا لم يرد عليها وإذا لم تجهض وإذا لم تقتل بحثا .

إنه غل قديم « وتاربايت » منذ هزيمتهم فى خيبر .. وما زالوا يلطمون الخدود ويشقون الجيوب ويندبون على خيبر .. ونحن لم نحاربهم فى خيبر ولكن حاربهم الله رب العالمين ورسوله .. وإذا عادوا إلى ظلمهم فإن الله سوف يحاربهم معنا .. وهو القائل فى كتابه .

## ﴿ وإن عدتم عدنا ﴾ ( ٨ \_ الإسراء )

إن عدتم إلى ظلمكم وإفسادكم عدنا إلى قهركم وهزيمتكم . وكلام الله قدر وقوله مصير .

وهم ماضون إلى قدرهم .. لن يتراجعوا .. ولن يسالموا .. ولن يتعظوا .

وقد فرشوا لنا الشوك في كل خطوة .

وهم يطبخون لنا على نارهادئة ويجمعون جمعهم .

وعلينا أن نعمل عملا ببلوماسيا مكثفا في هذه المرحلة .. ولا ندع بابا للوحدة العربية ولا للوحدة الإسلامية لا نطرقه .. وسوف يبارك الله خطانا لأننا لا نبيت عدوانا ولا نضمر شرا .. وإنما نحمى بلدنا وندافع عن مستقبلنا .. وندافع عن الكلمة الطيبة.. كلمة لا إله إلا الله .. التي زرعها الله في الأرض لتورق دائما ولا تموت وهم يمكرون ..

والله أكبر مكرا

## الحرب الإجرامية

من الذى يمول هذه الحرب الإجرامية فى افغانستان التى يسمونها حربا إسلامية .. ومن أجل ماذا .. ؟ من أجل أن يربى الأفغانى لحيته .. ومن أجل تحريم الموسيقى .. ومن أجل الا تتعلم

البنات في المدارس .. ومن أجل تحطيم أجهزة التليفزيون ..؟!!

وهذا هو الإسلام الذي تمول باكستان الحرب الأفغانية من أجلِه ب. وتقول إنها تفعل ذلك لترسيخ الإسلام بصورته الأصولية النقية أو « تلطيخ » وتشويه سمعته واقعا وفعلا .. ومن و راء باكستان تقف أمريكا ومن و راء أمريكا تتخفى إسرائيل .. وهي أطراف تتآمر لتشويه دين سمح أصوليته الحقيقية هي العقل والعلم والتقوى .. لتصبح سيرة الإسلام في صحف كل يوم هي لحية وجلباب وإرهاب ومحاربة للتعليم ودعوة للجهل .

وما كان أبو جهل وأبو لهب وعتاة الكفر في قريش إلا أصحاب لحى .. وما كانت اللحى تعنى شيئا في ذلك الزمان .. وأنما نصح النبى المسلمين باطلاق اللحى حينما حلق اليهود لحاهم .. فقال نربيها نحن لنختلف عنهم .. فكان نصحا موقوتا بأسبابه .

وما كانت السنة النبوية لحية ولا جلبابا وما كانت تقليدا للمظاهر وإنما كانت اقتداء بالنبى فى أخلاقه وسجاياه وكمالاته .. فخرج البعض بمعنى السنة من اللب إلى القشر وراحوا يبحثون فيما كان يأكل النبى وفيما كان يلبس وفيما كان يركب .. ولو مشينا وراءهم لأصبحت السنة هى ركوب البغال ولحس الأطباق وقضاء الحاجة فى الخلاء .. وما كانت فى هذه الأشياء من رائحة النبوة شئ وإنما هى كلها أعراف وعادات استوى فيها أهل ذلك العصر مؤمنهم وكافرهم .

وما كان المسلم مقلدا للآباء ولا متمسحا بظواهر الأشياء .. وأنما كان دائما الحصيف الفاهم المتأمل المتدبر لأعماقها .

ولكن هناك أطرافا معادية للإسلام وكارهة وحاقدة على كل ما هو إسلامي تريد إلصاق كل معرة بالإسلام والمسلمين وتسعى إلى ترديدها وإعادتها على الأسماع وبثها وإذاعتها وترويجها

ونشرها بكل وسائل الإعلام المكنة والالحاح بها على الآذان تمهيدا لما تضمره وما ترتب له فيما بعد لإعلان الحرب على هذا التأخر والتخلف والغباء والتعصب الذى اسمه الإسلام وتخليص العالم منه .

والباكستان تضع نفسها في خدمة تلك الجريمة وتمول هذا التشويه بمساندتها للطالبان « بتوصية أمريكية » وبنفخ النار في الحريق الأفغاني حتى لا ينطفيء ضرامه وحتى يظل الإسلام يحارب بعضه بعضا ويأكل بعضه بعضا فيوفر عليهم مؤنة محاربته.

هذا المخطط الخبيث وتمويله والانفاق عليه .. ولو أدى فى النهاية إلى القتل وإراقة الدماء وإبادة الشعوب .. هو سياسة هؤلاء الناس .. وما كان يجب أن تتردى باكستان الإسلامية فى هذه المكيدة .

وإنى لأقول لهؤلاء المسلمين .. الباكستانيين منهم والأفغان . أليس فيكم رجل رشيد ..؟!!!

أتقتلون أنفسكم بأيديكم وبأيدى أعدائكم ؟!!! وتسمون ما تفعلونه .. إسلاما

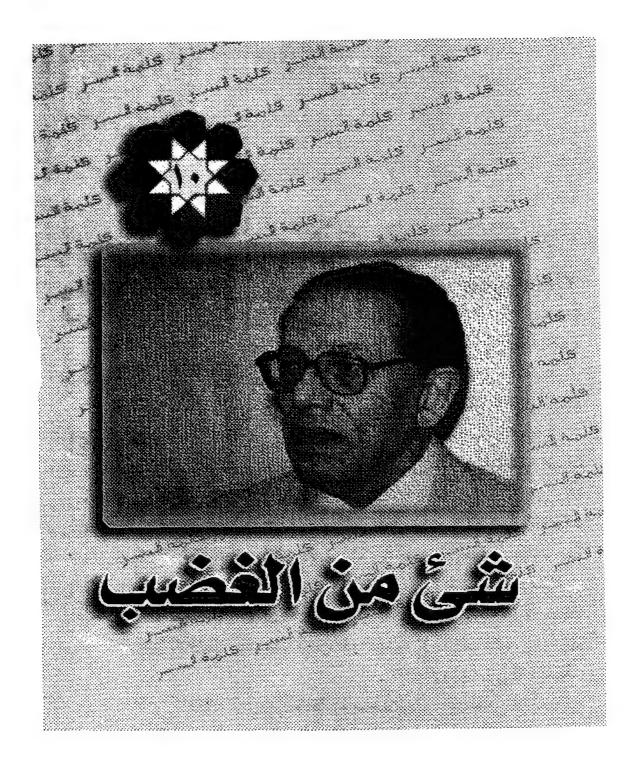

ماذا سوف تصنع إسرائيل في الخطوة القادمة ؟؟!!

إن أقصى رد فعل عربى لأى فعل تقدم عليه إسرائيل سيكون الأحتجاج والاستنكار .. وهمى أمور فى ميزان الردع لا تسأوى شيئا .. فما الذى يمنع إسرائيل من التمادى « ومعها أمريكا ومعها تأييد الغرب وعداوته المعلنة للإسلام » .. لا شئ .

هذه إذن فرصتها الذهبية التي لن تتكرر .. ولو ضيعتها إسرائيل فلن تعود .

ولهذا فسوف تمضى إسرائيل فى تماديها وعدوانها وسوف تضع يدها على المزيد من الأرض وتمزق المزيد من المعاهدات .. دون أى اعتبار للطرف العربى .. فالعرب مجرد ظاهرة صوتية .. هذا ظنها .. وإذا ظهر زعيم حزب آخر معتدل فى إسرائيل يفكر فى سلام حقيقى فإنها لن تتردد فى قتله كما قتل رابين من قبل .

إننا أمام زخم تاريخى واندفاع لكتلة صخرية هائلة من أعلى الجبل فى هوى مدوى نحو القاع وهي تجرف كل ما فى طريقها من عقل واعتدال ولا توجد مقاومة تتصدى لهذا الاندفاع .. فهى ماضية فى اندفاعها .

وأوهام السيادة والتفوق العنصرى .. والأرض الموعودة .. وشعب الله المختار .. وإسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات ..

والثأر لخيبر .. والثأر لأيام العبودية في مصر .. كلها تشتعل في حقد تراكمي يغذي هذا الاندفاع ويجرف في طريقه كل شئ ..

• وما تصريحات السلام التى نسمعها إلا جرعات تخدير من وقت لآخر للضحية العربية المغمى عليها حتى يندفع الطوفان عبر سيناء وعبر الجولان فلا يفيق العرب إلا وهم مطروحون أرضا.. وقد فات الوقت لعمل أى شئ .

وساذج من يتصور نهاية سلمية لما يحدث فالمسهد كله بما وراءه من خلفية تاريخية وبما يصاحبه من ضعف عربى وما يشد ازره من انحياز امريكى وتأييد غربى وروح صليبية أوروبية تحلم بنصيبها فى الكعكة .. كل عدا لا يبشر بسلام قادم بل ينذر بكانرثة ...

الان إذن وليس بعد .. يجب أن يكون للعرب غضبة وأن يقفوا معا كتلة واحدة تنذر بما هو أكثر من الاستنكار وتقوم بالمقاطعة في جبهة متحدة تشمل إيران وتمتد ردود فعلها إلى الاتساع الإستلامي كله على مستوى العالم لتحرك الفعاليات الإسلامية في داخل أمريكا وفي داخل أوروبا وفي داخل تركيا وفي داخل باكستان وتحرك الدبلوماسية الأفريقية والأسيوية لمواقف أكثر تعاطفا وتوقظ الوجدان العالمي على الظلم الذي انحدر إليه .

لابد من استباق الحوادث إذا أريد لهذا الاندفاع العدواني أن يتوقف .. وإلا .. فإن النجدة سوف تأتى بعد فوات الأوان ..

إن الغضب العربى هو أقل رد فعل ممكن لإعتراض الأحداث وإيقاف تسارعها المدمر وهو أداة سلام فاعلة بأكثر مما تفعل هذه الدبلوماسية الهادئة التى تكاد تغط فى النوم من فرط هدوئها.

بل إن هذه الدبلوماسية الهادئة سوف تغرى الطرف الإسرائيلي بالمضى في العنف أكثر وأكثر وبتجاوز كل الخطوط

الحمراء وبالولوغ فى الدم بلا حساب للعواقب .. ما دام المجنى عليه لا يصرخ ولا يضج ولا يتوجع .. وسوف تذهب بهم ظنونهم أنهم يتعاملون مع جثة وليس مع كائن حى ..

ولا أظن أننا بلغنا هذا المدى بعد .

ولا شك أن إسرائيل تخرج بانطباع كاذب إذا تصورت هذاالتصور وإذا خطر في بالها وجرى في حساباتها وتقديرها أن
المنطقة العربية هي عالم من الموتى تستطيع أن تفعل به ما تشاء
وقتما تشاء.

إن إسرائيل تحاول أن تجرنا إلى حري فى ظرف غير مناسب والعالم كله محشود لمعونتها .. نحن يجب أن نفوت عليها تلك الفرصة ونؤكد لها فى نفس الوقت أن السلام أربح من المغامرة .. وأن القطيعة العربية يمكن أن تكلفها أكثر وأنها إذا وضعتنا على حافة الغضب سوف تخسر كل شئ .

إن الدبلوماسية التى تؤجل الصدام مطلوبة .. ولكنها ليست الدبلوماسية الضعيفة التى تسترضى وتلاطف .. وإنما الدبلوماسية الرادعة التى تشدد وتهدد فالضعف يأتى بعكس نتيجته دائما ويثير شهية الإفتراس عند الجبناء .

شع من الغضب مطلوب يا عرب.

والكثير من الصلابة ضرورى مع مثل تلك الغطرسة .

والشدة في الحق تضع الجبان عند حدوده ونحن نعلم أن الجبن والخوف والاحتماء بالبلطجية هو تاريخ إسرائيل منذ ولدت.

والله الذي يعلم جبنهم يقول لهم في قرأنه

و قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ، ولتجدنهم أحرص الناس

على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون ﴾

إن الله يعلم بخوفهم وجبنهم وبأنهم أحرص الناس على حياة وليس هؤلاء بالخصوم الذين نترضاهم ونلاطفهم ..

ولم يفقد العرب كل شئ بعد .. بل عندهم الكثير مما يرهبون به ويساومون عليه دونما حرب ودون أن يطلقوا صاروخا ودون أن يفجروا قنبلة .. والغضب الفعال والموجع ليس الحرب ولكنه المقاطعة.

إن مقاطعة قمة الدوحة الإسرائيلية القطرية والترتيب لقمة دمشق السعودية السورية المصرية هو أبعد أثرا من أى مناوشة بالسلاح .. ورفض السوق الشرق أوسطية والترتيب لسوق عربية مشتركة هو دبلوماسية أقتل من الغازات السامة والتصالح مع إيران هو كارثة بالنسبة لهم .. وفتح الجسور مع الصين مصيبة.. والتنمية الإقتصادية الناجحة هو الغم الذي ليس بعده غم .. وهناك الكثير من الوان الغضب التي تفيد أكثر من الحرب ويخطئ وهناك الكثير من الوان الغضب التي تفيد أكثر من الحرب ويخطئ كثيرا من يفكر في الحلول العسكرية .. فهي ليست حلولا ولكنها فخاخ وشراك ماكرة لإستنزاف الموارد وضرب الاقتصاد .

وماذا لو فعلوها .. ماذا لو بدأونا بالحرب .. ماذا يكون الحل ؟ يسأل البعض .

الحل يكون تصعيد ردود الفعل وتوسيع جبهة الصراع فلا نحاربهم وحدنا ولا نكتوى بنارها وحدنا وإنما يصلاها العالم كله.. فتصبح الحرب انتحارا ويتردد مشعلوها ألف مرة قبل أن يشعلوها .. ألم تقرأ قول الله ... ﴿ كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله ... ﴾

إنه الله دائما .. وهو ناصرنا .. وليس بعد الله شيء .

## وزارة التربية والتعليم

هل من حسن التربية ومن حسن التعليم أن ننزل بلغتنا العربية الأولى إلى التساوى باللغة الأجنبية الثانية من حيث الدرجات وأن يكون علم التاريخ «تاريخنا » مادة اختيارية ننجح بها وبدونها وأن تكون مادة التربية القومية مادة للقراءة وليس للامتحان ..

ولماذا تلك المهانة لرموز هويتنا وقوميتنا ..؟؟!!!

وإذا كانت وزارة التربية والتعليم تربينا على الجهل بلغتنا وقوميتنا .. وهى أعمدة الشخصية والهوية بالنسبة لنا .. فكيف يمكن أن نتصور جريمة تربوية أبشع مما تفعله هذه الوزارة بأولادنا ..

وكنا نسمع السيد الوزير يتكلم فى أحاديثه عن التوسع الأفقى التعليمى وعن كثرة المدارس وكثرة التلامية النين يتضاعف أعدادهم سنة بعد سنة دون نظر إلى التدهور الكيفى فى مستوى التعليم وفى حاجة الأغلبية الغالبة من هذه الألوف من الطلبة إلى الدروس الخصوصية .. هذا الفرح بالكم دون نظر إلى الكيف ماذا يكون إلا كارثة أخرى ..

ولا شك أن السيد الوزير يقرأ ويتابع معنا الحمى التعليمية في أمريكا وأوروبا وانجلترا واليابان والحاجة الملحة إلى التطوير الكيفى للتعليم والارتفاع بمستواه إذا أريد الوصول إلى نهضة حقيقة في هذا البلاد .. وأن المعادلة أصبحت .. لا نهضة بدون الارتفاع بالتعليم .. ولا اعتبار للكم .. كم التلاميذ .. ولا كم المعلومات .. ولا كم المدارس .. وإنما الاعتبار هو للمستوى وللكيف ولانتقاء المعلومة الأهم ولتطوير المناهج لتلاحق القفزة المعلوماتية الهائلة التي حدثت في السنوات الأخيرة بحيث تساعد المدرسة التلميذ أن يعيش عصره وأن يعرف بلده .

وفي عصرنا لم يعد التعليم مجرد شهادة بل أصبح مناعة ضرورية للتلميذ مثل المناعة الطبيعية التي تحميه من المرض ومثل السلاح الذي يحميه من أعدائه .. ومثل البيئة النظيفة التي تحفظه من التلوث .

واللغة العربية والتاريخ والتربية القومية هي ملامحه وهويته التي بدونها لا يعرف نفسه .. ولا يتعرف عليه الآخرون .

فكيف يعلمون أولادنا في مدارسنا ليكونوا بلا وجه وبلا صورة وبلا تاريخ وبلا لغة .. ولمصلحة من ؟!!

مبيلقد لختفت اللغة العربية السليمة من التليفزيون ومن الراديو وأصيبح المنيع يتهجيا النشرة ويرفع المفعول وينصب الفاعل .. والمسيئول الأول هيو المدرسة والتنشئة الأولى التي تقازمت إلى أقل من كتاتيب زمان يووزارة التعليم التي أصدرت القرارات بتقزيم التعليم أكثر وأكثر .. وتوصيات المركز الأمريكي واللجان المشيوهة التي نصحت بهذا التطوير أيام السيدة كوثر كوشك .. وأياميها شطبت اللجان جميع غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام وانتصاراته على اليهود في خيبر من مقررات الثانوية .. والسلام عادت بعد اكتشاف هذا الشطب المريب إلى وضعها مختصرة في مقررات الابتدائية .

إن محاولة محو البصمة الإسلامية « لغة وحضارة وقومية » هى حقيقة .. وأمر شائن أن يحدث هذا العدوان تحت عين وإشراف وزير عربى هو وزير التربية والتعليم الذى هو المسئول الأول عن تشكيل وجدان وذاكرة أولادنا .

وقد رأى السيد الوزير ما فعلته إسرائيل حينما سرقت منا أهراماتنا ونحن شهود عصر ونعلم تماما من بنى هذه الأهرامات. وأن هذه الأهرامات حينما خرجت إلى الوجود لم تكن

لإسرائيل دولة ولا وجود ولا إسم ولا رسم .. ولكنها بصمة مجيدة فى تاريخنا ولا يصح أن تكون لنا هذه البصمة ولا أن نكون أصحاب ذلك المجد .

إن مصر يا سيادة الوزير كانت مركز الإشعاع والثقافة والفن في العالم القديم بينما كانت كل هذه الشعوب التي تحكم وتسود الآن شعوبا لقيطة .. وحينما بلغت الحضارة الإسلامية أوجها كانت أو روبا تعيش في ظلام العصور الوسطى ..

وهم يريدون الآن طمس هذا التاريخ.

ويريدون التعمية على كل الأجيال الجديدة عن طريق تعليم مغلق مختصر لا يوجد فيه إلا رموزهم وبصماتهم هم الكومبيوتر .. والطاقة الذرية .. والصعود إلى الفضاء .. والعرية الجنسية .. وإباحة الشذوذ .. وسينما العنف والنيناصيورات وحرب النجوم .. والشعوذة العلمية ..

الحضارة الأمريكية المادية تريد أن تفرض نفسها عن طريق الاقتصاد المتفوق والعملقة العسكرية وعن طريق الأقمار الفضائية والأطباق والصحف والأفلام والكتب والمنشورات .. وهي تريد أن تنفرد بالدول الصغيرة وتطمس ماضيها وتغيب شعوبها ..

إنه صدراع الحضارات يا سيادة الوزير وهنو أمر طبيعى الملكنا لا نريد أن تكون وزارة التربية والتعليم في بلدنا أداة لهذا التغييب .

إن لغتنا العربية وتاريخنا وقوميتنا وليانتنا هي وجهنا ولا نقبل أن يطمس أحد هذا الوجه الأصيل المشرق.

" إنهم حاولوا أيام الاستعمار البريطاني أن يقعلوا هذا عن طريق مشروع دنلوب وفشلوا .

واليوم يصاولون عن طريق البعثات واللجان الأمريكية

والمعونات التى تأتى ومعها توصيات وبرامج ومناهج لتطوير التعليم على طريقة اللجان أيام السيدة كوثر كوشك وما حدث من محاولات لمحو البصمة الإسلامية وشطب غزوات الرسول وهزائم اليهود في خيبر من كتب التلاميذ وتقليص مناهج التاريخ الإسلامي واختصار مقررات اللغة العربية « وحكاية تجفيف الينابيع » أي تجفيف ينابيع الدين .

إن كلام السيدة كوثر كوشك بأنها قامت بتضمين التاريخ في مقر رات اللغة العربية والشعر والنصوص وقامت بتضمين التربية القومية في مقر رات الدراسات الإجتماعية .. وهو اعتذار مهذب معناه إلغاء التاريخ كمادة مستقلة .. وهو اعتذار غير مقبول فالتاريخ ليس مادة ثانوية يمكن تضمينها في مادة أخرى .. وإنما التاريخ مادة عظيمة .. التاريخ وعاء الحضا رات وليس مجرد كلام يمكن أن يوضع كلمة منه هنا وكلمة منه هناك ..

وأرجو أن لا تمر هذه المحاولات من تحت أنف وزارة التربية والتعليم ونثق في ذمة المسئولين وفي وعيهم وعروبتهم -

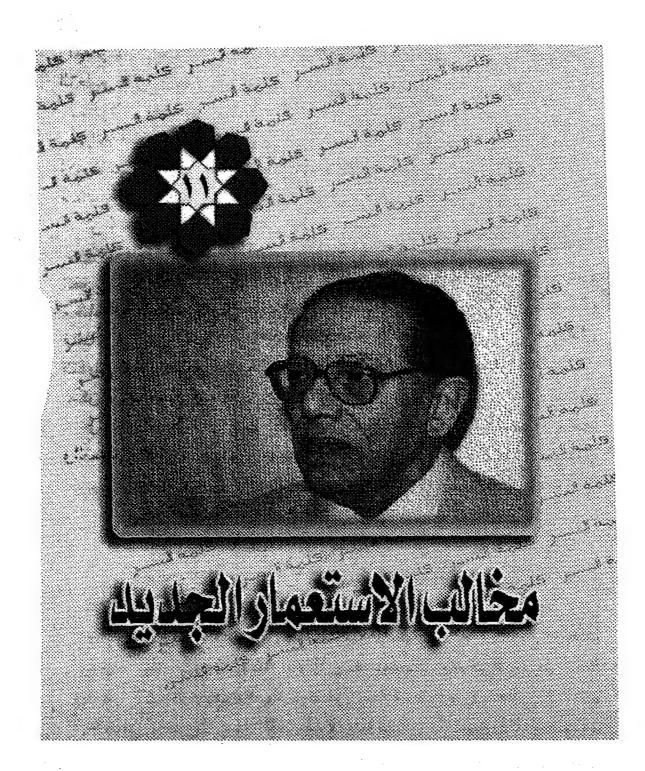

عمالقة الاستعمار القديم بريطانيا وفرنسا وأسبانيا وإيطاليا والنمسا وبقية الفرقة القديمة غيروا جلدهم وغيروا أساليبهم والبعض منهم خرج من الحلبة واكتفى بأرضه وعاد إلى داره وأغلق على نفسه الباب مثل أسبانيا وايطاليا.

لم تستطع إيطاليا أن تصنع إمبراطورية رومانية جديدة وانتهى غزوها للحبشة وليبيا بالفشل والإنسحاب.. وتبخرت أحلام الأسباني كرستوفر كولومبس التي عبرت البحر الى أمريكا وتقلصت أسبانيا الى حجمها القديم ودورها المتواضع.

. وتقطعت أوصال التركة الاستعمارية البريطانية وخرجت انجلترا من الهند ومصر.

واختفت إمبراطورية النمسا من على الخريطة.

ولم يبق من بسمارك الا تاريخ.

وكان الاستعمار القديم نهبا للأرض وغزوا واحتلالا واحتكارا للاقوات والأرزاق واغتصابا للخامات والثروات.. وجاءت روسيا السوفيتية بأسلوب جديد هو الغزو الثقافي والغزو الذهبي واحتلال العقول والدعوة لدين جديد هو الشيوعية وفكر مادى جديد هو الماركسية.. وتحولت الأرض بكاملها الى صراع دموى بين يمين ويسار. ثم فوجئنا بالشيوعية تموت بالسكتة والشعب

الروسى يتسول خبزه والروبل تنزل قيمته إلى واحد على أربعة آلاف من الدولار. والكوكا كولا الأمريكية والهامبورجر والجينز والدعارة والمخدرات تغزو شوارع موسكو.

مات العملاق الشيوعى بالفقر والأنيميا الاقتصادية القاتلة وفشلت الماركسية في تحقيق الرخاء الذي وعدت به.

وولد عالم جديد ونظام عالمى جديد واستعمار جديد يقوده العملاق الأمريكى سلاحه الدولار والرعب النووى وأدواته الغزو الاقتصادى واحتلال الأسواق ومواقع النفط ومواطن الأرزاق والسبق الى المصالح أينما وجدت.. وهو يترك الأرض لأصحابها ولكن يمتص دماءهم حتى الموت.. وديانته الجديدة.. هى العولة «والجات» وفتح الأسواق وإسقاط الحواجز الجمركية واحترام حقوق الإنسان.. (حقوق الانسان الأمريكي فقط).. وإذا لحتاج الى الحرب فإنه لا يحارب.. ولكن عنده مخالب يستعملها لتحارب له.. ولتقوم بالعمليات القذرة.. مثل إسرائيل.. وشبكة من العملاء من دول أفريقية استوائية جائعة يتعامل مع حكامها بالقطعة ويبيعها السلاح لتقتل بعضها بعضا.. وجهاز مخابرات جهنمي ميزانيته مليارات يتجسس على أنفاس خصومه.

وسادة الأمس بريطانيا وفرنسا هم اليوم بطانته وخدمه.

ومن النجوم الجدد من النمور الأسيوية من فضح هذا الاستعمار الجديد وكشف السترعن هذا التنين الزاحف الذي أخذ يسرق اللقمة من أفواه فقراء العالم.

وسمعنا رئيس ماليزيا «مهاتير محمد» يتكلم عن الأيدى اليهودية التى تشترى عملات تايلاند وأندونسيا وماليزيا وسنغافوره ثم تطرحها فجأة بكميات هائلة فى السوق فتخفض أسعارها ويصناب اقتصادها بالبوار والشلل ويتكلم الزعيم

الماليزى عن أوامرها الى المستثمرين بسحب استثماراتهم فجأة لتكسيح النمو ومضاعفة البطالة وصناعة الأزمات لهذه الدول.. فلا يبقى لحكامها سوى الخضوع والامتثال للأوامر والتعليمات التى يصدرها الجالس على عرش العالم فى واشنطن.

ثم يقول في أمَانة وصدق لمجموعة الخمسة عشرة دولة نامية التي تستمع اليه.

لم يعد لنا إلا أن نقف جبهة واحدة وصفا واحدا وكتلة واحدة في مواجهة هذا الظلم الجديد.

لقد أدرك الرجل الحقيقة بنظرة خاطفة.. فهناك غول ورث التركة الاستعمارية القديمة وبدأ يحاصر نموها ويمتص خبراتها ويجمد تطورها لتظل له أسواقا ومصدرا للخامات والعمالة الرخيصة.. ولم يعد هناك حل ولا مخرج لهؤلاء الفقراء سوى أن يتحدوا في جبهة واحدة في مواجهة الطوفان فهم الملاك الحقيقيون لأكبر رقعة من العالم.. وهم اصحاب الخامات ومنابع الطاقة والوقود والمعادن الثمينة التي بدونها لن يقوم لهذا الاستعمار قيامة.. والحل هو ثورة هذه العقول الخاملة وانتفاضة هذه الأيدى العاطلة.. ليست ثورة عسكرية بل نهضة علمية وصحوة تكنولوجية وانتفاضة صناعية.

ولن تستطيع أمريكا أن توقف هذه النهضة.

ولن تستطيع هي وأذنابها أن تعادى العالم كله.

وإسرائيل هي مجرد مخلب وذنب لهذا الطاغوت وسوف يجرى عليها ما يجرى عليه.

يافقراء العالم تكاتفوا واتحدوا وانهضوا وتعلموا واعملوا واصنعوا وعمروا وفكروا.

ان الرد على هذا الاستعمار الجديد بالحرب هو الانتحار فهو

استعمار مسلح حتى الأسنان.. والحرب سوف تعطى ذريعة للرد.. والحرب لعبتهم وميدانهم.. وعندهم من الرؤوس النووية ما يكفى لدمار خصومهم وريما لدمار الكوكب الأرضى كله.

والحرب سوف تؤدى الى المريد من الفقر.. والى مريد من التخلف.. لمن هم فقراء فعلا.. وهذه أمنية المستعمرين الجدد.

وإنما الحرب المطلوبة هذه المرة هي حرب حضارية.. والصراع المطلوب هو صدراع عقول.. والمواجهة هذه المرة هي مواجهة سياسة لسياسة ونظم لنظم وانتاج لانتاج وصناعة لصناعة.

وهى صيحة حكيمة لرجل حكيم فى لحظة تاريخية فاصلة.. تستحق منا أن نتدبرها ونعيها جيدا.

والسؤال.. هل نستطيع في أزمتنا هذه أن نتجنب الحرب.. وهل تتغلب الحكمة على التهور.

إن إسرائيل فخ عسكرى منصوب-على حدودنا.

وإسرائيل مخلب هذا الاستعمار الجديد.

والحرب المحدودة واردة.. واسرائيل يمكن أن تبدأها برغم دعاوى السلام والوئام وكثرة الكلام.

وأضيف إلى نصيحة الحكيم الماليزى مطلبا آخر ووحدة أخرى هي وحدة دول المواجهة العربية.

ودول الطوق اذا اتحدت واستعدت تستطيع أن تحاصر إسرائيل حصار الموت بالحرب أو بدونها.

إن النمور الأسيوية تعيش فى داخل حدود الصراع الحضارى ولا خطر من صدام عسكرى فيها.. ولكنا نحن هنأ فى البؤرة الساخنة.. وجميع أنواع الصدام واردة.. وعلينا أن نوسع من دائرة علاقاتنا الى حدود روسيا والصين والى كل الدائرة الاسلامية الآسيوية والى آخر حدود الصدى.. لتكون أى رصاصة

تطلق على حدودنا.. قنبلة عالمية.. يتردد صداها فى أركان العالم.. وليدخل القاصى والدانى فى بؤرة الخطر الذى سوف تقجره الحماقة الاسرائيلية.

ان السلام ليس هو الاحتمال الوحيد بالنسبة لنا.. وانما الحرب والسلام كلاهما وارد وبنفس القوة.

والاستعداد لجميع الاحتمالات هو المبدأ الأسلم..

والشرق الأوسط بوتقة تغلى وتفور وكل الأخطار واردة فيها. والسلام بالصورة الإسرائيلية وبالتحيز الأمريكي الكامل للصهاينة لا يمت الى السلام بسبب ولا يبشر بخير.

وما يجرى هو تمثيلية هزلية تخفى وراءها مصيبة.

## نهاية العجرفة

والعجرفة الامريكية عستنمرة فى الحوار مع العراق ومع ليبيا ومع السودان.. تفتيش على اسلحة للدمار الشامل فى العراق.. والعراق الذى ضع من البهدلة والتفتيش لعدة سنوات.. قرر طرد فريق التفتيش الأمريكي.. وهددت أمريكا بضرب العراق من الجو وهددت العراق باصطياد طائرات التجسس الأمريكية.. وتكهرب الجو.

والسؤال.. هل تظل العقوبات مضروبة على العراق الى الأبد.. وما الهدف من هذه العقوبات.. اذا كان الهدف هو صدام ونظامه.. فان صدام ازداد بها قوة.. والذي عوقب كان الشعب العراقي البريء وأطفال العراق الضحايا.. وأمريكا لم تعذب بها القاتل بل أزهقت بها روح قتلاه.. ولم تعاقب الجانى بل عاقبت المجنى عليه.. منتهى الظلم.

واذا كأنت الجريمة هي أسلحة الدمار الشامل في يد صدام

فلماذا تتعامى امريكا عن أضعاف أضعاف هذه الأسلحة المدمرة فى يد اسرائيل.. وهى فى يد اسرائيل تمثل إرهابا أخطر.. إرهابا شاملا للمنطقة العربية كلها.. أم أن الدمار والخراب حينما يأتى على يد اسرائيل فانه يكون خيرا وبركة.. وحينما يأتى على يد صدام فانه يكون شرا مستطيرا.

إن الغش فى الميزان لصالح طرف حينما يصل الى درجة استحلال النهب والقتل والتخريب ومجاملة الظالم على ظلمه ومكافئته على سفالته.. فأن الأمر يكون اكثر من الغش فى المواذين.. إنه يكون فجورا سياسيا.

وهذا هو الوصف الدقيق للموقف الأمريكي من الصراع العربي الاسرائيلي.

وحينما يتبلور هذا الإحساس بالظلم في قلب كل عربي فانه لن يكون في صالح أمريكا أبدا.

إن أمريكا سوف تتحول إلى شيء كريه فى الوجدان العربى كله.. بل وفى العالم على اتساعه.

وما تخسره أمريكا لن يعوض أبدا ما تكسبه بمساندة الإجرام الصهيوني.. ولن تعطيها إسرائيل العوض المكافىء لهذه الخسارة بل إن إسرائيل بحماقاتها وعنصريتها وظلمها سوف تزيد موقف امريكا افتضاحا وحرجا.

ولن تستطيع إسرائيل أن تحقق شيئا في بحر الكراهية العربية.

إن اسرائيل جسم غريب مرزوع في الوطن العربي .. وتصرفات إسرائيل سوف تزيد من غربتها وانفصالها

ومآلها النهائى أن تُرفض مثل أى عضو غريب مزروع .. طال الزمن أو قصر.

والملاحظ هذه الأيام أن إسرائيل تطاولت وتفرعنت وأصبحت تُصعب كل شيء وتُعسر كل شيء وتشتط في كل شيء وتغلق كل أبواب التفاهم وتفتح كل باب للخلاف.. ويبدو أنها تريد أن تدفعنا نحن الى حالة من الغضب وفقدان السيطرة لتستدرجنا الى مواجهة قبل أوانها.

ونؤكد لها أننا « ودن طين وودن من عجين » وأننا لا نسمع هذه المشاغبات ولا نرى هذه الحماقات ولا نعباً بهذه الاستفزازات.. وأنه اذا كان لا مفر من مولجهة فنحن الذين سوف نختار توقيتها وليس إسرائيل ونحن الذين سوف نخطط لوسائلها وليس إسرائيل.

ولن يستدرجنا أحد لما لا نريد والوقت لم يأت بعد للنهاية السعيدة .

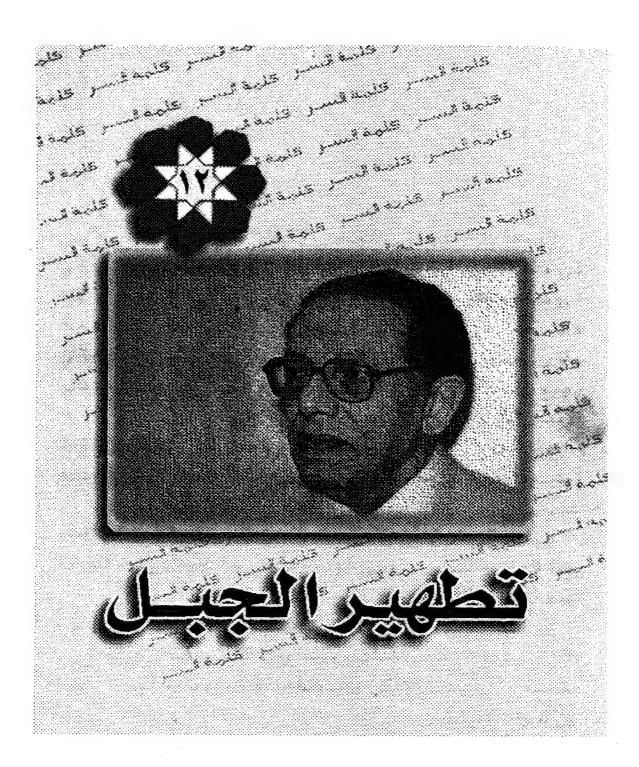

الهجمة الإرهابية على الأقصر أيقظتنا تماما الى الفراغ الأمنى في هذه المنطقة الحساسة من بلدنا حيث الكثافة السياحية في ذروتها وحيث تنام المدينة وادعة في أحضان جبل لا يعلمه إلا الله ماذا يخفى في كهوفه من أفاعي بشرية وعقارب آدمية اتخذت منه مأوى وملاذا ومخبأ.. وجعلت منه مركز استخبارات وأماكن تجمع ومخازن أسلحة ونقاطا للهجوم والكر والفر والوثوب على الأمنين الابرياء من أبنائنا.

هذا الجبل يجب أن يدرس تماما ويقسم الى مربعات تمشط تمشيطا ميدانيا بحثا عن كل إبرة وقطعة سلاح وأثر لتجمع عصابي.

ويعهد الى فرق مؤهلة ومسلحة من الجيش والشرطة بالقيام بهذا العمل المقدس ونعطى الوقت الكافى والصلاحيات اللازمة لهذه المهمة الخطرة.

إن لدينا ألوفا من العسكر المدربين أفضل التدريب لا عمل لهم الآن سوى الاستعراضات ومناسبات التشريفة.. وهذه حرب مقدسة ضد إرهاب متمكن ومستخف يهددنا ويهدد أثمن ما نملك من ثروات سياحية.

ولا صحة لما يزعم هؤلاء الفجرة بأنهم إسلاميون .. بل هم

كذابون خونة وعملاء لا دين لهم ولا ملة.. وهم مجرد أيد آثمة تقتل بالأجرة لحساب عقول أجنبية اسرائيلية تحركهم بالريموت وبالدولار.. وتشويه الاسلام وهدم سمعته هدف أول لهذه الأيدى الآثمة والعقول المجرمة التي تحركها.

ولا عملاج لهذه الأوكارسوى هدمها والقمضاء عمليها من جذورها.

والخطب والمقالات والمنشورات والمواعظ لا جدوى لها ولا جدوى منها.

وهذه الحرب في حاجة الى تخطيط هاديء والى وقت.. وأفضل استهلال وبداية لهذه الحرب هي إعطاء الموجود منهم فرصة ليسلم نفسه وسلاحه وليعلن توبته.

وهذه الفرصة هى أفضل إعلان لحسن النوايا ولتجنب خسائر الأرواح ونزيف الدم.. ومن يعلن توبته ورجوعه.. عهد علينا أن نتوب عليه.. وأن نتغاضى عن ماضيه.. وعلى من يرفض منهم ويصر على عدوانه.. أن يولجه مصيره في معركة غير متكافئة.

ولا أرى حلا آخر.. فنحن لا نولجه شبابا مخدوعا ولا نقاتل فئة ضالة يمكن أن يصلحها الكلام وانما نواجه إجراما مبيتا ونقاتل مجرمين قتلة يعلمون تماما ماذا يفعلون.

إنها حرب صغرى لابد منها اذا أردنا أن نتجنب مواجهات أشد ومضاعفات أخطر يمكن أن تتطور الى حرب كبرى بكلفة أكبر وضحايا اكثر.

ونحن نواجه عددا قليلا من المجرمين ولكن من ورائهم أدمغة تخطط وأبواب أخطر من الغدر المبيت والتآمر الأجنبي .

ولا اختيار ياسادة .

إنها معركة لابد من خوضها.

وهى معركة صفيرة سوف تغنى عن معركة كبيرة الله أعلم بها.

والوقاية خير من العلاج.

ولن يغنى هذا عن الحصر الدقيق الذي كان يقوم به وزير الداخلية السابق اللواء حسن الألفى والرصد الكومبيوترى والتتبع الطبوغرافي لهذه الشبكات الإجرامية مع ملفات مستوفاة لكل متهم.. وهذا الأسلوب العلمي سوف يوفر الجهد ويقلل الخطأ.. وهي بداية طيبة يجب أن تستمر وتتكامل.

فالإرهاب الآن نوع من الجريمة المنظمة التي لا خلاص منها الا بحرب نظامية وتخطيط علمي وقاعدة معلومات.. فقد انتهى عصر الخفراء وأسلوب الشمروخ والصفارة.

نحن الآن في عصر التليفون المحمول بحجم الكف وقوات التدخل السريع التي تأتى في ظرف ثوان وطائرات الهليكوبتر التي تنقض على الموقع في طرفة عين.

وما حدث فى الأقصر هو تقصير مخجل ما كان يجب أن يحدث أبدا. وحالة استرخاء وإغماء وغيبوية ما كان يجب أن تتصف بها فئة وظيفتها الوحيدة هى السهر على الأمن.

وحينما أتذكر حالات الاستعداد والانتباه والاحتشاد في ماتش كورة أشعر بخجل أكبر.. كيف ننتفض محتشدين منتبهين في أمور اللعب.. وننام مستغرقين في أمور الجد.

أما شعارات الدين التي يتمسح فيها هؤلاء المجرمون فهي «الهبل» الذي أملاه الماكرون الكبار للتشويش ولهدف آخر هو تلطيخ الدين وهدمه وتشويهه .. والماكرون الكبار هم الذين يدفعون بالدولار ويسلحون تلك الأيدى القذرة بالقنابل ورشاشات عوزى.. وواضح ان السائحين الإسرائيليين الذين استفادوا من

التطبيع لا يضيعون وقتهم.. وواضح أن هناك عيونا رصدت المكان واكتشفت صلاحياته للضرب وخططت للعملية من قبل وأبلغت عملاءها.

لقد فتحنا أبواب التطبيع لأعداء لا يفكرون فى تعايش ولا فى سلام ولا يضمرون لنا الا العداء والحقد.. فهم يسمون مصر فى توراتهم «بيت العبودية» .. وهذا حبهم.

وسوف نرى المزيد من هذا الحب فى المستقبل.. فلنفتح أعيننا وآذاننا ونرهف حواسنا.. الى بيت العنكبوت الذى جعلناه مسكنا وإلى وكر الأفاعى الذى سالمناه.

وأسأل متعجبا.. أكانوا يحاصرون حدودنا بالقنابل الذرية والترسانات الكيماوية لو كانوا أصدقاء.. أكانوا يستعدون علينا القوى الكبرى لو كانوا يريدون سلاما.. أكانوا يتعاملون بكل هذا الصلف والكبر لو كانوا إخوانا متحابين.

لا ... والله.. ما سمعت عن كنبة وقحة مثل هذا السلام الذى يدعونه.

وصدق الله العظيم.. ﴿ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ﴾ (٨٢ ـ المائدة)

والله هو الذي يتكلم وليس وكالة أنباء الشرق الاوسط.

إنه الله رب العالمين يقول إن أشد الناس عداوة لكم هم هؤلاء الناس.

وقد تركوا توقيعهم على منشوراتهم.. «كتيبة الخراب والدمار»... تلك هي اليصمة التي تركوها.

إنهم يعلمون تماما ماذا يفعلون.. إنهم رسل خراب وتدمير.. وقد أعطوا رجالهم عقاقير الهلوسة فراحوا يرقصون ويتقافزون في فرح جنوني بعد أن فرغوا من القتل ثم أخذوا يطعنون الجثث

بالسونكى ويمزقون وجوهها وبطونها في هستيريا.

وتلك كانت تعليمات المخرج الأجنبى الذى كان يرتب لمناظر بشعة سوف تلتقطها علسات التليفزيون الأجنبى لتنشرها على العالم حتى لا يخطر ببال سائح ان يفكر فى أن يضع قدمه فى أرض مصر بعد الآن.

هذا الأخراج الوضيع يدل على الأصابع الأجنبية التي دبرت ورتيت ومولت ما حدث.

ومن يكون هـؤلاء سـوى «أشـد الناس عداوة للـذين آمنوا.. اليهود والذين أشركوا».

إنه قول الله يتحقق بعد أكثر من ألفي وأربعهائة سنة من نزوله. وهل تخطر بالبال عداوة أشد من تلك العداوة.. ولا جقيد أكثر

سوادا من ذلك الحقد.. اعرفوا أعداءكم ياساده.

ومجرد سؤال..

لماذا لم يُقتل سائح اسرائيلى أو سائح أمريكى ولحد فى الحوادث الأخيره مع أن عدد الاسرائيليين والامريكان فى مصر أكثر من عدد الأجانب من أى ملة.

وكيف حدث أن الفوج السياحى الإسرائيلى بالأقصر الذى كان مفروضا ان يتجه إلى المعبد صدرت له الأوامر فجأة بالغاء الزيارة والاتجاه الى البر الشرقي.. هل كانت مصادفة.. وكيف اتفق ان جاءت المصادقة فى نفس يوم الحادث.

مجرد ملاحظة.. وواضح أن واضعى السيناريو قد لختاروا جنسيات أخرى لتهييج المشاعر العالمية.. وأن الأمر منبر ومرسوم من البداية.. ومعلوم من المخطط قَتلُهم والتضحية بهم.

والسبب معروف.. فليس أغلى عندهم من الدم الإسرائيلي والأمريكي .

وابحثوا فى خانة المصالح عن المستفيد من هذا القتل والتدمير والتخريب تعرفوا العقول التى خططت ورسمت ودفعت بهذه الفتنة إلى ذروتها.

ونكتفى بالشك ونؤجل الاتهام حتى تظهر البينة.

وأهم من هذا الكلام أن نعالج الشروخ والصدوع فى بيتنا وأن نداوى الخلل ونصلح نقاط الضعف فى بنائنا الاجتماعى وأن نسد كل فجوة أمنيه فى جدارنا.

والبطالة والفقر والجوع أكبر شروخ يمكن أن تؤدى إلى الحقد وإلى النفوس الضعيفة التي يمكن أن تتسلل إلى الغواية .

والفراغ الأمنى في أي حكان بمكن أن يستهوى أي شيطان عابر طريق.

والاعتراف بالأخطاء أول طريق النجاة .

وإصلاح النفس أشرف بداية.

وكانت بدايتنا تطهير الجبل وهذا ختامنا بتطهير صفوفنا وتطهير نفوسنا وذلك مسك الختام.

### التمويل الخفي

ما كتبه ابراهيم نافع عن منظمة إيباك اليهودية في عموده كان لفت نظر هاما الى موضوع له خطورته هو التمويل الخفى للحملات الانتخابية لرؤساء أمريكا.. وهو الموضوع محل التحقيقات هذه الأيام.. وقد رفعت لجنة التحقيقات الفدرالية شكوى ضد المنظمة اليهودية وطالبت بالكشف عن المبالغ التي دفعتها للرؤساء الأمريكيين دعما لحملاتهم الانتخابية ضد منافسيهم ثم فجأة تراجعت عن هذه الشكوى وحدث تعتيم على الموضوع.. ونشرت الصحف تصريحا لمسئول في المنظمة

اليهودية يقول فيه إنه سعيد جدا لأن أفظع كابوس مرت به المنظمة اليهودية طوال تاريخها قد انتهي.. ولكن المسألة مازالت لها ذيول.. وهناك ضغط على المنظمة اليهودية لتفتح ملفاتها المالية وتكشف عن دورها في إنجاح هذا وذاك من الرؤساء الذين تولوا حكم الولايات المتحدة.

وهذا هو الكابوس الفظيع الذى تخشاه المنظمة اليهودية.. أن يفتضح دورها الحقيقى في انتخاب كل رئيس.

والشبهة سوف تنال من الديمقراطية الأمريكية المزعومة.. فالدولارات هي التي تأتى بالرؤساء وليس أصوات الناخبين.. والأصوات ليست حرة وإنما هي أصوات مشتراة.

والمعنى أخطر فى عهد رئيس مثل كلينتون الذى أصبح لليهود فى عهده الصدارة المطلقة فى كل المناصب الحساسة وفى جميع مقاعد صنع القرار .. فوزيرة الخارجية هى اليهودية أولبرايت ووزير الدفاع هو اليهودى كوهين وكل المناصب النافذة فى الادارة الأمريكية قفز اليها اليهود.. حتى السفير الأمريكي الجديد لصر يهودى.. ولا يمكن أن يكون كل هذا قد جاء مصادفة.

والمعنى خطير فعلا فاليهود وهم أقلية فى أمريكا أقل عددا من السود.. قد وضعتهم أموال المنظمة اليهودية على أكتاف الجهاز الحاكم الذي يقود مقدرات العالم كله.

شيء أشبه بالمؤامرة على العالم ومستقبله.. فماذا بعد؟؟!!



آخر قصائد شاعرنا نزار قبانى كتبها عن الارهاب يقول فيها وهو يغمس القلم فى دمه

...

متهمون نحن بالإرهاب إن نحن دافعنا عن الوردة .. والمرأة والقصيدة العصماء وزرقة السماء عن وطن لم يبق في أرجائه ماء .. ولا هواء لم تبق فيه خيمة .. أو ناقة أو قهوة سوداء

. . .

لم يبق فى أمتنا معاوية ولا أبو سفيان لم يبق من يقول .. لا .. أبحث فى دفاتر التاريخ عن أسامة بن منقذ وعقبة بن نافع عن عمر .. عن حمزة

عن خالد يزحف نحو الشام أبحث عن معتصم بالله حتى ينقذ النساء من وحشية السبي ومن ألسنة النيران أبحث عن رجال آخر الزمان فلا أرى في الليل إلا قططا مذعورة تخشى على أرواحها من سلطة الفئران

. . .

متهمون نحن بالا رهاب إذا رفضنا موتنا بجرافات إسرائيل تنكش فى ترابنا تنكش فى تاريخنا تنكش فى إنجيلنا تنكش فى قرآننا تنكش فى قرآننا

- - -

متهمون نحن بالا رهاب إذا رفضنا أن نفاوض الذئب وأن نمد كفَّنا لعاهرة

. . .

فهكذا هى .. فى خيال نزار قبانى .. إسرائيل الداعرة ومن ورائها أمريكا العظيمة .. الباهرة .. الآسرة .. التى تبنى البنايات تنطح السحاب .. وترسل الرواد للقمر وترضى لنفسها .. أن تكون الخادم الذليل .. للك إسرائيل .. إلى هذا الحضيض نزلت

أمريكا بنفسها .. إلى حضيض الخادم الذليل لملك إسرائيل .

ويقول البعض .. بل إسرائيل هي التي جعلت من نفسها الخادم الذليل لأطماع أمريكا .

وسيكشف لنا المستقبل .. من كان السيد ومن كان الخادم .. وقد علم الله في سابق أزله أن كليهما ذليل .. فكل عابد للدنيا وأطماعها هو عند الله ذليل .

يقول نزار قبانى

لن تجدوا في حوزتي يا سانتي

بندقيـــة

أو شفرة سرية

أو كتبا سرية أخفيها داخل الأبواب

وليس عندى أبدا قصيدة واحدة

تسير في الشارع .. وهي ترتدي الحجاب

فالرجل ليس متهما .. وليست به شبهة أصولية .. وشعره الحر لا يلبس حجابا ولا يسدل نقابا .. وأبياته لا تخاف ولا تستحي ندعو له بالصحة وطول العمر والشفاء العاجل ليغادر فراشه ،

ويعود إلى الصراخ من جديد.

# العالم كله على خطأ

يقول نتنياهو ..

« إذا وقف العالم كله ضدى .. فإنى لن أبرح مكانى .. لأن العالم كله يمكن أن يكون على خطأ وأنا الوحيد الذي على الصواب »

هكذا يعتقد الرجل .. بأن إجماع العالم ضده .. لن يساوى شيئا .. ولن يعنى له شيئا .. فهذا الاجماع يمكن أن يكون على خطأ .. وهو وحده الذي على الحق

وهو يردد كلام التلمود .. بأن العالم كله من غير اليهود « جوييم » .. والجوييم عميان .. ومبصر واحد من اليهود كلامه حجة عليهم كلهم .. فإجماعهم لا يساوى شيئا ..

وهو يرى نفسه ذلك المبصر الوحيد .. فماذا يهمه من العميان إذا خالفوه ، وهمى ليست مجرد ثقة بالنفس ، وإنما هى عنصرية يرفع بها نفسه فوق مستوى البشر وينظر إلينا كلنا من فوق .. ليضع حذاءه على كلامنا ..

كيف يمكن أن توجد ذرة من الديمقراطية فى هذا الرجل .. ؟!! وكيف يمكن أن يعترف فى يوم من الأيام بأن لأى بشر حقوقا إنسانية مثل حقوقه .

لا أمل إطلاقا في أي مفاوضة ولا في أي تعهد ولا في أي التفاق

إن الرحل « حارة سد »

أريحوا أنفسكم .. واستعدوا للأسوأ .. فلن تجدى أى وساطة أمريكية .. فأمريكا هي الأخرى « جوييم » .. وهي مثل العالم « البهيم » في نظر نتنياهو وفي نظر التلمود .. لا يساوى إجماعها شيئا .

لقد توسطت أمريكا من قبل لإسقاط تهمة العنصرية عن الصهيونية .. وسوف تطاردها العنصرية الصهيونية غدا حتى تواريها قبرها .. وسوف تندم يوما من الأيام على ما فعلت .

إننا أمام هتلر جديد يعتقد بأنه مختار من الله وأن شعبه مختار من الله ليحكم العالم ..

ويبقى أن يؤمن الله على كلامه ويبصم التاريخ على شهائته.

أما ربنا تنزهت صفاته وتعالت كلماته ، فقد أصدر حكمه منذ الأزل على الصهاينة .. ولعنهم في قرآنه وغضب عليهم وأنذرهم بسوء العاقبة .

وقال:

﴿ وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب ﴾ (الأعراف: ١٦٧)

﴿ وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ﴾ ( البقرة : ٦١ )

﴿ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية ﴾ ( المائدة : ١٣ )

﴿ فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين﴾ ( الأعراف : ١٦٦ )

﴿ وجعل منهم القردة والخنازير ﴾ (المائدة: ٦٠)

﴿ وَغَضْبِ الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ﴾ ( الفتح : ٦ )

﴿ ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ﴾ ( المائدة : ٦٤ )

والله يتكلم عن المفسدين المجرمين من اليهود الذين نسميهم اليوم بالصهيانة .. أما فضلاء اليهود وهم أقلية فالقرآن يذكرهم بلحترام:

﴿ ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ﴾ ( الأعراف : ١٥٩ )

ويكاد يكون القرآن وثيقة إدانة لقوم إسرائيل ولطغيانهم وظلمهم وإفسادهم وقتلهم لأنبيائهم، ولهذا جعلت الصهيونية من استئصال الإسلام وكتاب الإسلام هدفا عزيزا من أهدافها .. وما يجرى الآن على أرض الواقع من حروب على المسلمين في كل مكان هي بعض هذا الميثاق الذي أخذوه على أنفسهم بإبادة المسلمين واستئصال دينهم من جذوره.

ولن ينجحوا فيما بيتوا له ..

إنما يستدرجهم الله إلى مصارعهم ببعض ما أصابوا من نجاحات ويملى لهم ليزدادوا إثما .

والله هو المقدم والمؤخر .. وهو الذي يختار لكل نصر أسبابه ومقدماته وميقاته .

وأفضل ما نتقدم به من شفاعة لربنا .. هو عملنا فلن يشفع لجماعة عند الله سوى عملها وتقواها ورياطها على الحق وجهادها دونه .

بهذا وحده يكون السيد سيدا ، ويكون الذين من دونه خدما . وليس بدق الطبول وترديد الشعارات :

﴿ اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله ﴾

( آل عمران : ۲۰۰ )

هذا منهج الموعودين بالنصر . وهذا هو معراجنا إلى السماء .

#### مانديلا الرجل

كانت زيارة مانديلا للجمهورية الليبية صفعة للغرور الأمريكي.. رحل الرجل بالبر إلى طرابلس في تحد سافر ، ومن هناك ألقى بتصريحه العنيف في وجه الأوصياء الكبار وعلى رأسهم القطب الأمريكي الذي يرفع عصاه بالأوامر والمحظورات في وجه دول العالم الثالث ، كأنه ناظر في روضة أطفال .

وفى تعجب نبيل قال الرجل ..

لا أفهم كيف تصل العجرفة بهؤلاء الناس إلى حد أن يملوا علينا أوامرهم وتعليماتهم .. وأين نذهب .. ومن نصادق .. ومن نعادى .. ويضربون الحصارعلى هذا وذاك لأنه خالف التعليمات.. ويلاحقون بالعقبوبات من يخرج على طاعتهم .. إن كراهية هؤلاء الناس للسود مازالت محفورة في رؤوسهم .

أما أنا فسأظل سيد مصيرى إن الرجل الحر قد خلع بدلة السجن إلى الأبد، هذا زعيم عظيم تشرفنا صداقته وكلماته تعلمنا .. من هو السيد

## الجيش الجزائري

أذاع راديو لندن ونشرت الأوبزرفر والصن داى تيمز أنه ثبت أن الجيش الجزائرى هو الذى أشرف على المذابح المخزية والإبادة المنظمة لمسلمى الجزائر وهو الذى روج لأكذوبة أن الفاعل هم الملثمون الأفغان من الجماعات الإسلامية المتعصبة .. بينما القتلة الحقيقيون كانوا هم القادة العسكريين المتعصبين ضد الإسلام فى الجيش الرسمى للحكومة برئاسة الجنرال محمد لامارى .

وكنا ننشر نحن فى جرائدنا وتنشر صحف العالم لعدة شهور أن المجرمين كانوا من الجماعات الإسلامية .. وننشر أن هذه الجماعات تقتحم المساجد وتقتل الركع السجود وتغتصب النساء.. وهو عبث ولا معقول ولا يصدق أن يفعله مسلم .. ولكن الرغبة فى تلطيخ الإسلام تجاوزت المعقول إلى اللامعقول .. وإلى حد التآمر المخزى على الشعب .. بل قتل ألوف الأبرياء من الشعب لتشويه الصورة الإسلامية فى العالم ، وذكرت الصن داى تايمز أن الجنود كانوا يلقون بالأطفال فى الأفران ويشعلون البوتاجاز .

هل يمكن أن يصل الظلم إلى هذا المدى ،

في أي عصر نعيش .. ؟!!

ومن كان وراء هذا الظلم بل البربرية .. ؟!!

وأى جيش هذا الذي يقتل أهله

وأى حكومة تلك التي تشرف على إبادة شعبها !!

وهل يبلغ الحقد على الإسلام والمسلمين إلى هذا المدى من سفك الدم ؟

لو لم يأت الخبر من لندن ومن الأوبزرفر ومن الصن داى تايمز، وهى جهات لا مصلحة لها فى تبرئة الإسلام .. بل ريما كانت مصلحتها فى العكس .. لولا ذلك لما صدقناه .. ولكن شاء الله أن تأتى شهادة البراءة من الخصوم وأن تفتضح الجريمة التى حاول الجميع إخفاءها .

وهذه الحكومة الجرائرية هى نفسها التى تفوز بالانتخابات للمرة الثانية .. فأى انتخاب هذا .. وفوهات البنادق فى ظهور الكل .. !!

أهى حكومة جزائرية أم حكومة فرنسية بأسماء جزائرية . .

صدق الله العظيم .. لا يمكن أن تكون هذه الدنيا بلا آخرة .. ولا يمكن أن يفلت الظلمة بلا حساب .. إن ناموس العدل الإلهى ينادى على الآخرة من وراء أطباق الغيب .

والآخرة حق .. والحساب حق .. ولن يفلت ظالم .

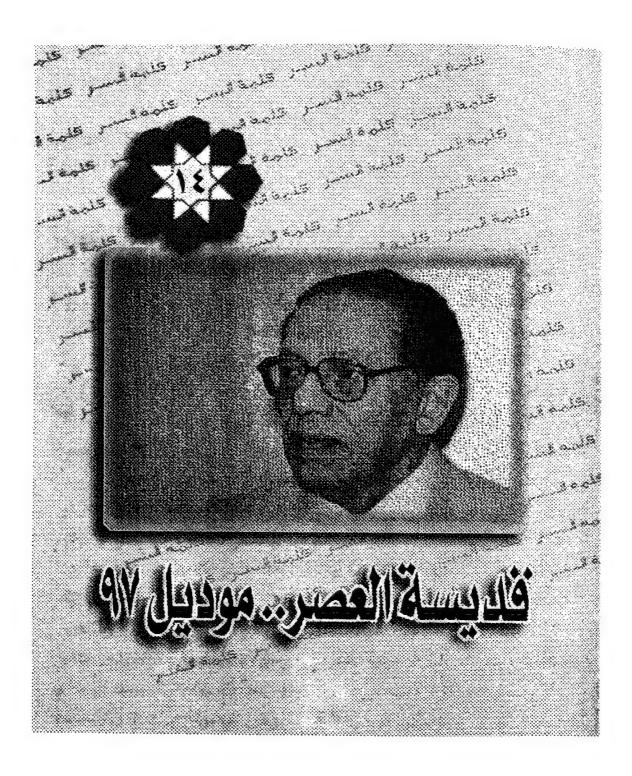

لاشك أن الدنيا تغيرت .. وقديسة اليوم لم تعد هي رابعة العدوية المتبتلة الراكعة الساجدة العابدة الزاهدة في الدنيا .. وإنما أصبحت نمطا آخر من النساء مختلفا كل الاختلاف. وحسما مشى ستة ملايين من شباب وشابات أوروبا وراء جنازة ديانا فإنهم كانوا يمشون وراء أحلامهم .. كانوا يمشون وراء زعيمة جديدة جسدت هذه الأحلام .. امرأة متمردة خلعت عذارها .. ولم تعد يهمها تقاليد ولا أعرافا ولا آدابا عامة ولا أسرة ولا زوجا ولا أديانا ولا شرائع ولا العرش البريطاني كله .. امرأة أعطت نفسها لمن تحب .. وأعلنت على شاشات التليفزيون أنها خانت الزوج .. ومن كان هذا الزوج .. إنه الأمير تشارلز المرشح لوراثة عرش بريطانيا .. وتعددت مغامراتها دون أن تلقى بالا لأحد .. والشباب من ورائها يصفق مفتونا والصحف التي تحكي مغامراتها يتضاعف توزيعها ويرتفع إلى مالايين .. وصورها تصبح كورقة اليانصيب الرابحة بالنسبة للمصور الذي يسبق غيره فيقتنص لقطة تضمن له الثراء بقية عمره .. وعيون المعجبين المفتونين تتابع ماذا تلبس ديانا ( وجميع فساتينها بلا استثناء قمصان نوم بحمالات ) .. وماذا تفعل ديانا .. ومن تصاحب .. ( وجميع مغامراتها على ملا ) وكالعادة ومثل كل المشهورين يكون لها إسهام فى بعض القضايا الإنسانية ديكور ضرورى وميكياج لزوم الصورة .

وحينما تختار قرين المستقبل .. فهو مرة أمير ومرة بطل راجبى ومرة ابن المليادرير الفايد صاحب القصور والمجوهرات ومالك الريتز والهرودز .

ودودى الفايد هـو من نفس ثوبها يجرجر تاريضا من الجرى وراء الجميلات والملايين وعينه على مصاهرة العرش البريطاني .

إنها الدنيا اختارت الدنيا

تلك صورة لجيل .. وأحلام لعصر

إن الملايين الستة الذين مشوا يبكون وراء جنازة ديانا كانوا يمشون بالفعل وراء أحلامهم .. ويبكون بالفعل أحلامهم.

وهذه بالفعل مثاليات وأحلام شباب اليوم .. المال والترف والشهرة والمتعة .. كما في مسلسلات دالاس وفالكون كرست والجميلات .. لا شيء حرام .. ولا شيء ممنوع .. وفي سبيل الثراء السريع كل شيء حلال ومشروع .. هكذا تفكر البنات أمثالها في لندن .. فهي لم تخالف الآداب العامة بالنسبة لجيلها فهذه هي الآداب العامة بالنسبة لهن وهذه هي شريعة هذا القطاع الجيديد من البنات وهذا هو الحلم .. الحرية بلا موانع وبلا ضوابط .. والعالم بلا إله.. ولا توجد بطولة في حياة ديانا .. ولا كفاح لبلوغ شيء .. وإنما كل شيء على أطراف أصابعها ورهن غمزة من عينيها .

ولا غرابة فى أن يمشى الشباب المفتون وراء هذا السراب الجميل فما أحلاه .. ولكنى توقفت طويلا أمام خطبة القس الفاضل أسقف وستمنستر الذى وقف يمجد ويشيد بديانا

من أى إنجيل ومن أى توراة جاء بهذا الكلام .. ولو طلب لها الرحمة والمغفرة لما اعترضنا .. والمسيح عليه السلام لم يرم المجدلية بحجر .. ولكنه كان يكرس نى مواعظه نمونجا آخر ويدعو إلى سلوكية أخرى .

وإذا كانت الكنيسة الأوروبية سوف تكرس هذه السلوكية الدنيوية الخالصة فمن الذى سوف يكلمنا عن الآخرة .. ؟!! وهل يبقى فى عقل الشباب مكان لآخرة .. ؟ مسكينة جنة الآخرة لم يعد أحد يحسب لها حسابا .

ولا ادعى أننا أفضل حالا .. فنحن أيضا فى شرقنا المسلم نسير وراء مسلسلات دالاس وفالكون كرست والجميلات وباقى الروايات المقررة .. ونحن على نفس الدرب .. وريما كنا أسوأ .

هل وراء هذا الزخم الإعلامي عقول تفكر وتخطط .. ؟؟!!

لقد كان حلم دهاقنة الصهيونية فى التلمود هو خلق الجيل الذى لا يخجل من أعضائه التناسلية .. وقد حدث .. وقد عشنا و رأينا المحطات الفضائية فى أو روبا وأمريكا تذيع العملية الجنسية بالصوت والصورة وبكافة أوضاعها على الشباب .

ويقول دهاقنة الصهيونية فى كتبهم .. حينما يظهر هذا الجيل سـوف يكون من السهل قيادته من شهواته .. وسـتكون بداية النهاية للعالم .. وبداية السيادة لنا .

هل ما يجرى أمامنا أمور عفوية .. ؟؟!

وهل هذا التحشيد الإعلامى الهائل وراء ديانا ومغامراتها عفويا. ؟؟!!

إنه أكثر بكثير من تصوير لحدث عابر.

إنه تمجيد وتهليل وإشادة بسلوكية يراد تعميمها وفرضها على

العالم بل هم يريدون لها أن تُعبد وتُقدس وتُرفع إلى هالة مبهرة من الضوء لتخطف وعى الجيل كله .. ويقام لها محراب فى كل القلوب .. وهم يقدمون نسخة جديدة صالحة للتطبيق ..

إنهم حواريون جدد يدعون إلى إنجيل جديد وأنبياء جدد ..

وكأنهم يقولون: « لا إله يحرم علينا ويحلل .. وإنما نحن الآلهة نختار مصيرنا ونصنع جنتنا كما نهوى » .

وأعود فأفكر في الموت الذي خطف الجسدين في لحظة وكأنه يقول مجيبا على أحلامهم.

باطل الأباطيل الكل باطل وقبض الريح

لقد أراد الله أن يموت هذا النموذج فجأة دون أن يحقق شيئا.. وأن تسقط الزهرة دون ثمرة ..

فهل وصلت هذه العبرة إلى شهود العصر .. وهل وعوها ؟!! لا أظن أننا بلغنا النهاية بعد .. فالمسلسل مستمر وهذا الجيل مقبل على أشد الامتحان ..

ولا أذكى جيلنا الشرقى على الأجيال الأوروبية .. فالكل في البلاء سواء .

ولاشك أن دعاة التقدم والعلمانية لهم رأى آخر .. فما حدث فى نظرهم هو تقدم عظيم ونهاية لأفكار بالية وعقائد بالية وتقاليد بالية .

وأرانى أسألهم وأكثرهم من محبى الفن وعشاق الأدب .. ترى لو استمر هذا التطور الاجتماعي يجرى على نفس المنحدر .. أيمكن أن يخرج من هذه الأجيال المنحلة الواهنة العزم أمثال شكسبير وفولتير وموليير أو أمثال المتنبى وصلاح الدين وخالد ابن الوليد أيمكن أن تخرج الجواهر من هذا الوهن المتهالك على

الدنيا المشغول بأعضائه التناسلية .

أشك فى ذلك .. وهى على الأكثر ريما أخرجت لنا شاعرا شبابيا أو بهلوانا مثل مايكل جاكسون أو شيئا مثل مادونا أو كازانوفا جديد أو عصابات لطبع البنكنوت.

إننا نسير إلى الوراء بكياننا الروحى وإن كنا نتقدم فى العلم ونمشى على القمر.

ويقول ربنا بشأن هذا العالم الناقص الذي يبحث في ظواهر الأشياء:

﴿ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ﴾

إنه علم محدود يبحث في القشرة ويغفل عن العبرة .. فمن يفهم .. ومن يعتبر ولا حول ولا قوة إلا بالله .

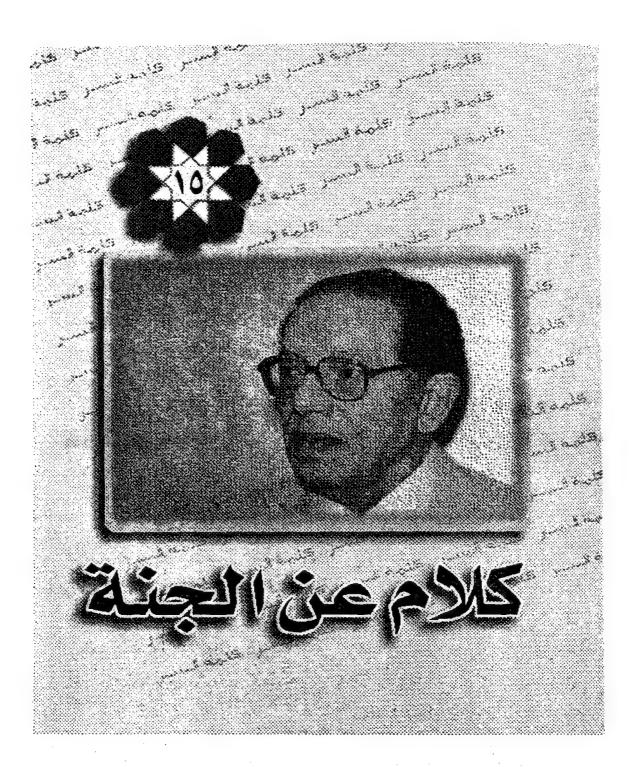

يظن أكثر المفسرين أنه بدخول المؤمنين الفائزين الجنة ينتهى الكفاح ولا يعود للمؤمنين عمل سوى الاستمتاع بأطايب الطعام وبالحور العين .. ونقرأ فى كتب التراث كلام أهل السلف الكرام بأن أهل الجنة لا شاغل لهم سوى فض الأبكار وأكل الثمار على شواطئ الأنهار .. ولكن تأمل القرآن وقراءة آياته بتدبر تقول كلاما آخر

يقول القرآن عن المؤمنين:

﴿ يوم ترى المـؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيمنيهم وبأيمانهم ﴾ (الحديد: ١٢)

ثم يتكرر نفس المعنى في سرورة التحريم الآية (٢٨) مع إضافة جديدة لافتة للنظر

﴿ يوم لا يخزى الله النبى والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين الديهم وبليمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا وأغفر لنا إنك على كل شئ قدير ﴾ (التحريم: ٨)

وهى لفتة ذات معنى عميق يدل على أن الحكاية لم تنته بعد .. وأن أهل الجنة يشعرون أنهم لم يبلغوا الكمال بعد ولم يكتمل نورهم .. وهم يدعون ربهم :

﴿ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ﴾

يغفر لهم ماذا .. ألم تنته المحاكمة والحساب وصدر الحكم النهائي ونالوا الرضا والبركة والجنة .

لا لم يبلغوا الكمال بعد ولم يكتمل نو رهم .

والمعنى واضح .. أنه ما زال هناك سعى وترقى فى المنازل وتكامل فى النور الذاتى .. وما زال هناك نقص .. والنفوس تسأل ربها المغفرة .. وتدرك هذا النقص الذاتى فى نورها وأنه لا خلاص منه إلا بمغفرة .

يقول رينا للإنسان في القرآن

## ﴿ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كنحا فملاقيه ﴾

(الإنشقاق: ٦)

إن الكدح « وهو رحلة الإنسان وترقية الإزلى للتكامل ليصل إلى اللقيا المباشرة مع ربه » هذا الكدح أبدى .. وهذه الرحلة أبدية.. لأن الله في المطلق والإنسان في المحدود المتعين المقيد .. والفرق بين المخلوق والخالق هو الفرق ما بين الزمن وما بين الأبد كله .. وطوال هذه الرحلة الأبدية سيظل الإنسان يبرأ من نقائصه ويتكامل ويترقى إلى ما لا نهاية .

وليس صحيحا ما يقول السلف أن حياة أهل الجنة هى فض الأبكار وأكل الثمار على شواطئ الأنهار .. تلك أحلامهم البدوية الحسية .. والجنة أرفع من ذلك بكثير .

الجنة معارج من الترقى والصعود إلى الله والكدح إلى الله .. وهى أمور أعلى وأشرف مما جرى لأهل النار الذين انتهوا إلى أسفل سافلين .. وأصبح عليهم أن يقطعوا طريق المشقات والأهوال أضعافا مضاعفة .. ولم تعد الأبدية تسعفهم للخروج مما هم فيه: ﴿ وما هم بخارجين من النار ﴾ (البقرة: ١٦٧) فعجزهم وقصورهم ملازم لهم .

هناك إذن أسرار وغيوب ومراحل وأحقاب لا يعلم غوامضها إلا الله .. وليست الجنة هذا المفهوم السلبى لإنسان كسلان يقطف الثمار ويفض الأبكار وهو مستلق على ضفاف الأنهار.

والجنة فيها اللذائذ الحسية ولا شك ولكن فيها أيضا ترقى لآفاق معرفية لا نهائية وفيها تكامل وتطهر وإستنارة وقربى .. والقربى إلى الله لا مكان فيها ولا زمان ولا حيث ولا أين وأنما هى اقتراب لا نهائى من مطلق لا نهائى ومن كمال لا نهائى فى آباد بلا حدود .

وهنا العظمة الحقيقية للجنة ولسعانتها ولذاتها الرفيعة

ولم يتوسع ربنا فى كشف هذه الغوامض لعلمه بحب الكثرة من البشر للكسل وللذة السلبية التى لا تكلف صاحبها شيئا سوى أن يملأ فمه ويملأ حضنه .. فأخفى الله هذه الأسرار لحينها.. ولكنه أشار .. فى هذه اللفتات القليلة .. وفى لمح بارقة إلى تلك الأسرار.

ولا شك أن الكسالى والسلبيين لا يستريحون لهذا المعنى .. وسوف يقولون فى خشية .. « إحنا رايحين نشتغل ثانى .. هى الجنة فيها شغل كمان » .

والمعنى مختلف .. فليس فى الجنة «شغل » .. وإنما انشغال وحب وهيمان وتطلع واستشراف وشوق ونزوع وترقى .

وهو بعد آخر لا نفهمه بكماله فى دنيانا .. ولا نعرف حلاوته إلا حينما نذوقها ولا أدعى أنى أعرف الجنة أو أنى زرتها فى خيال أو منام .. وأنما أنا آخذ من كلام ربى وأحاول أن أفهم .

وأسمع المؤمنين في الجنة يسألون الله المغفرة .. وقد انتهى الحساب وصدرت الأحكام وانتهى العتاب وتصافت الأرواح

واستقر أهل الجنة فى الجنة وأهل النارقى النار .. وقد سمع الكل نداء الملائكة .. يا أهل الجنة نعيم ولا موت .. ويا أهل النار عذاب ولا موت .. جفت الأقلام وطويت الصحف .

فما طلب أهل الجنة للمغفرة هنا .. إلا أن يكون إدراكا للنقص وشوقا إلى كمال لا سبيل إليه إلا بعون الله ومغفرته .

ثم هم أدركوا بالفعل أن نورهم ناقص لم يكتمل بعد وقالوا لربهم ربنا أتمم لنا نورنا .. ( والطلب صريح )

إن الكلمات قليلة ولكنها كاشفة بشكل قطعى على أنهم مقبلون على رحلة وأن فى النفوس شوقا وتطلعات ونقصا تتمنى تك النفوس المشبوبة حبا أن تتخلص منه .. وأثقالا تتمنى أن تتخفف منها وأنها تتمنى أن تنطلق سابحة فى الملكوت لتعرف أكثر وتتعم أكثر .

نعم .. إنه الكدح صعدا وإرتفاعا وترقيا وتطهرا .

وهو الكدح الجميل هذه المرة ..

إنه الكدح بلا مرض وبلا جوع وبلا تعب وبلا نصب وبلا موت .

إنه الكدح إلى حضرة الله رب العالمين صاحب العرش العظيم ومالك الملك العظيم.

وما أحلى هذا الكدح ..

إنه النعيم الذي لا يوصف ..

والذين يسيل لعابهم على الكواعب والحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون وكؤوس الخمر والسلسبيل سيجدون هذا ولا شك .. ولكن ستتفتح شهيتهم إلى ما هو أعظم .. وألوان الفواكه والثمار والمشويات لن تكون نهاية تطلعهم .. والرضى ليس له شاطئ .. والطموح ليس له حدود .

ألم يقل ربنا عن أحبابه

﴿ رضى الله عنهم ورضوا عنه ﴾ (المجادلة: ٢٢) وقال لنبيه:

## ﴿ ولسوف يعطيك ربك فترضى ﴾

فأى رضى للمحب دون الرضوان الأكبر .. وأى رضوان أكبر من مطالعة الوجه الكريم .. وجه الحبيب الذى دونه اللانهاية والتى ستكون غاية النعيم والذوبان الكلى والاستغراق العذب والسعادة القصوى التى لا توصف .

وهنا المفتاح الحقيقى لمعنى الجنة وكيف تنال كل نفس من هذه الجنة بقدر همتها وطموحها وترقيها واستحقاقها الأزلى ونورها الذاتى والمسألة كما ترون أكبر بكثير من فض الأبكار وأكل الثمار والاستلقاء السلبى على شواطئ الأنهار.

والذين أفاض الله عليهم من نعم الدنيا من أهل الشاعر والنفوس العالية يعرفون العزف عن هذه الحسيات والشوق الحارق إلى ما وراءها.

إنهم قد عرفوا شميم هذا النعيم الآخر المحجوب وتطلعوا إليه وهم بعد في بشرية الدنيا وقيودها .. وهم يتعجلون الخلاص من هذه الدنيا شوقا إلى المحجوب المحبوب هناك .

ولهذا نفهم كيف أن النبى عليه الصلاة والسلام كان يطوى بطنه على بضع تمرات ويكتفى بها طعاما ولا يسأل عن المزيد لأنه مشغول دائما بمقتضيات همته العالية وأشواقه الرفيعة التى تأخذه دائما بعيدا عن هذه الدنيا إلى فيوضات ربه.

إن القرآن كتاب عجيب .

ورغم اهتمام القرآن بتفاصيل المسائل الدنيوية وولجبات المؤمن فيها وعمله الدائب من أجل إصلاحها .. إلا أنه يفتح لنا

نوافذ عظيمة على السماوات الأخرى والملكوت المحجوب ويقدم لنا فى لمحات خاطفة ما يثير عقولنا وأشواقنا لهذا الملكوت الممتد وراء حواسنا بلا نهاية.

## وعودا إلى الأرض

وعودا إلى الأرض .. وما أشبه الأرض بجهنم هذه الأيام .. وما أشبه الأمريكان بالزبانية والمردة والعفاريت والجن العصاه من الكفرة النين يحاولون اختراق أقدار السماوات وركوب السفن إلى الكواكب بينما هم يسعرون الجحيم لجيرانهم على الأرض ويؤلزرون الظلم وينشرون الفساد ويستعبدون الشعوب الفقيرة بالدولار والدول الصغيرة بالقروض ويقيمون محكمة صورية من بنك النقد الدولى لإعلان إفلاس العالم الثالث وربطه بسلاسل الديون .. ومحظور على الدول الصغيرة أن تجتمع أو أن تنضم في جبهة أو تكون في جامعة لها صوت فاذا اتصلت مصر بيرولها قالوا أن بترولها ما زال خاضعا لقانون العقوبات .. وإذا ركب القذافي طائرته إلى جارته ني جيريا قالوا أن السفر بالجو ممنوع عليه .. ويمكن أن يركب البغال أو يسير ماشيا ولكن ممنوع عليه .. ويمكن أن يركب البغال أو يسير ماشيا ولكن بالطائرة .. لا وألف لا .. والسبب هو ما فعل في لوكربي ..

وكيف تكون الشبهات أساسا لمحاصرة دولة وإغلاق الجو أمامها .. إنه التحكم .. والجبروت الأمريكي .. وانفراد الحكومة الأمريكية بالعالم .. وفي ظل هذا التحكم تنحاز أمريكا كليا إلى إسرائيل فتمدها بالمال والسلاح والحماية والفيتو وتطلق يدها لتحتل فلسطين والقدس وتطرد شعبا بأسره إلى العراء فإذا أطلق

فلسطينى واحد رصاصة أو قنبلة يدافع بها عن أرضه .. قامت الدنيا ولم تقعد وبكت وسائل الإعلام واشتكت من الإرهاب والظلم والوحشية الفلسطينية .. يا الله .. أين العدل .. إن وجه العدالة يحمر خجلا ويذوب خزيا .. أين كانت هذه الأصوات النابحة حينما احتلت اسرائيل القدس بالدبابات ودمرت بيوت الفلسطينيين بالبلدوزرات وأخرجتهم من ديارهم .. وأين كانت منذ أربعين سنة .. وإسرائيل تطارد الشعب الفلسطينى بالمذابح والمجازر والاستئصال .. من منبحة دير ياسين إلى صبرا وشاتيلا إلى منبحة الحرم الإبراهيمى إلى هار حوما إلى رأس العامود .. من الذي كان يرهب من .. كيف تتحكم فينا عدالة عمياء ودولة جائرة وإعلام كاذب .

ولكنها الدنيا ..!!

ومن قبل ذلك كان هناك فراعنة وفرس وروم وتتار ومغول وشيوعية ونازية وفاشية .. وتاريخ من حلقات متصلة من الاستبداد والجور.. ولم يبق سلطان لهذه المالك ولا أثر لهذا الجبروت .. إنما كانت أحداثا للعبرة .. وحلقات كخيال الظل .

وسوف نكون شهودا على نهاية الجبروت الأمريكي فالتاريخ الآن أسرع إيقاعا مما كان في الماضي فشيوعية ستالين المرعبة زالت في سبعين عاما من زماننا هذا .. وعمر الأمم أصبح أقصر من عمر فرد .. وأرجل التاريخ تهرول وعجلة الحوادث تجرى .. وعلى المظلوم أن يصبر وينتظر ويرفع يديه بالدعاء إلى الله أن يقصف أعمار الظالمين .. ولكي يصح الدعاء ويستجيب المولى الكريم عليك أيها الداعي يا من ترجو الله أن يرفع الظلم .. أن تكون أنت نفسك عادلا في بيتك وفي أهلك وفي وطنك وألا تكون ظالما لنفسك ولا غافلا عن ربك .

وما يحدث هذه الأيام أن الكل يرفع الأيدى بالدعاء لرفع الظلم ولكن الكل ظالم مستبد كل فى دائرته فلا يستجاب دعاء .. وتغرق الدنيا فى المظالم أكثر وأكثر .

ولو ركبنا إلى الله مركب الصدق .. وعدل كل منا فى دائرته وأخلص فى عمله واتقى فى قوله لتولانا الله برحمته ولأكلنا من فوقنا ومن تحت أرجلنا ولما احتجنا لأحد ولا لشئ .. ولكننا نتكلم فى الدين ولا نعرفه وندعو إلى الأخلاق ولا نتخلق بها ..

وهذه دنيانا .. أصبحت مرآة لأفعالنا .. ولا غرابة ؟!!

يقول العارفون .. كما تكونوا يول عليكم .

ومن خفايا القلوب تأتى طوالع الغيوب .

وإنما يبدأ كفاح الظلم .. في نفوسنا أولا .

وهكذا كل شئ يبدأ منا ويرتد علينا .

وبين الظلم الظاهر والعدل الضفى خيط رفيع لا يراه إلا أهل القلوب.

رقم الإيداع ١٤٨٣٢ / ٩٧ الترقيم الدولى I. S. B. N. 3 - 0694 - 30



٠٠٤ رحلة أسبوعياً إلى ٥٨ مدينة عالمية ومحلية

اتصالات مباشرة إلى جميع أنحاء العالم سماء بلاحدود عصم للطيران

الدكتور مصطفى محمود يكشف لنا في هذا الكتاب عن سر الشقاء والعاناة التي نتكبدها في حياتنا .. وعن سبب فساد الجتمع .

فهو يؤكد أننا معاقبون بهذا الضنك في حياتنا لأننا نسينا الله وغرقنا في الشهوات الدنيوية .. ففي سورة طه يقول الله سبحانه وتعالى : ﴿وَمِنَ أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا﴾ .

ويتساءل د. مصطفى محمود .. أليس عالم اليه ويتساءل د. مصطفى محمود .. أليس عالم اليه قد البليغة اليه و «الأعراض» .. أليس العالم قد أعرض تماما عن كل ما هو رباني وغرق تماما في كل ما هو علماني ومادي ودنيوي وشهواني .. ؟ د

والحل الوحيد لأن نعيش سعداء في الدنيا والآخرة أن نعود إلى ذكر الله واتباع تعاليم الإسلام ومبادىء الدين الحنيف .. وليس بإطلاق اللحية وتقصير الجلباب .

فاذكر الله عسى أن يجعلك راضيا مرضيا.

نبيل أباظة

الثمن ٥ جنيهات

To: www.al-mostafa.com